كتور مصطفى لنشار

نَانِ الْمُنْ اللَّهِ اللّ

الجزءالأول

التِّابِقُونَ عَلَىٰ لِسُّوفِيطِالُينِ



خَارَقِهُ إِنْ لِلظِّلَاكَ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَالِيَّ الْمَالِمِيْنِ الْمَالِمِيْنِ الْمَالِمِيْنِ الْمَالِمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ ا من منظور شِسْرَق المائة بن عَلَاتِ فِيطائيين •

• 1

.

•

# دكتور مُصَطِفًى لنشّار

أستاذ القلسفة القديمة كلية الآداب - جامعة القاهرة

نَارِي الْمُنْ مِنْ مَرْفِطُورِ شِيرَ رَقِي الجزء الأول السَّالِقُونَ عَلَى السّوفِيطِ النَّينِ

> الناشو دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) عبده غويب

الكتـــاب : تاريــخ الفلسفــة اليوناتيـــة

الجزء الأول - السابقون على السوأسطانيين

المؤلمية : د.مصطفى النشار

تاريخ النشــر: ١٩٩٨م

حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة

عبدله غريب

شركة مساهمة معرية

المركز الرئيسي : مدينة العاشر من رمضان

والمطابــــع المنطقة الصناعية (C1)

ك: ۲۲۲۲۲۷م،

إدارة التشـــر : ٥٨ شارع الحجاز - عمارة برج آمون

الدور الأول - شقة ٦

Y & Y & . TA : Li . C

التوزيـــع : ١٠ ش كامل صدقى (الفجالة) ـ القاهرة

رقم الإيداع : ۹۷/۱۳۰٤۷

· الترقيم الدولي : ISBN

977-5810-83-3



الإهسداء

إلى زوجتي..

#### تصحدير

عشرون عاماً مضت منذ تخرجت وتخصصت في الفلسفة اليونانية. وقد انقضت هذه السنوات كلها وهاجسي الأول فيها هو الفلسفة عامة والفلسفة اليونانية خاصة؛ إذ قضيت عشرة منها في إعداد رسالتي للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه. وكانت الأولى عن "فكرة الألوهية عند أفالاطون" ومع ذلك فقد درت حول هذه الفكرة يميناً ويساراً، شمالاً وجنوباً، شرقا وغربا؛ فقادتتي إلى دراسة فكرة الألوهية في نشأتها منذ فجر الحضارات الشرقية القديمة وتطورها حتى ظهرت في الفلسفة اليونانية وتطورت فيها حتى أفلاطون، وقادتني كذلك إلى دراسة تطور التصورات الفلسفية حول الألوهية بعده وكيف تأثرت هذه التصورات بآراء أفلاطون سواء في العالم الاسلامي أو في العالم الغربي. وبذلك فقد اضطرتتي الخطة التي وضعتها لدراسة فكرة الألوهية عند أفلاطون إلى الإبحار في محيط الفلسفة كله، وقادتتي إلى قراءة معظم تاريخ الفلسفة سواء الفلسفة الشرقية القديمة أو الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة الغربية بمختلف عصورها، وللحق فقد كان هذا الإبحار ضرورياً وكانت تلك القراءة لتاريخ الفلسفة ذات فائدة عظيمة لي وربما كانت مفيدة كذلك لكل من قرأ تلك الدراسة التي نشرت في بيروت أولاً عن دار التنوير، ثم نشرت في طبعتها الثانية عن مكتبة مدبولي بالقاهرة أو في طبعتها الثالثة عن مكتبة الأنجلو المصرية.

أما الرسالة الثانية فكانت بعنوان "المعرفة وعلاقتها بنظرية العلم عند أرسطو"، أى كانت ابحارا فى عالم أرسطو الرحب الذى اتسعت آفاق فلسفته وعلومه فقدم أعظم ما كتب فى العصر اليونانى كافة، وآخر ما أنتجته العبقرية اليونانية فى صورة بلغ من اعجازها أن جعلت الفكر العالمى يظل أسيراً لها طوال ما يزيد على عشرين قرناً من الزمان،

لقد خضت في غمار الفلسفة الأرسطية باحثاً في درتيها "المعرفة" و "المنطق" لأخرج بذلك الإرتباط الوثيق بين نظرية أرسطو العامة في المعرفة

ونظريته في المعرفة العلمية (العلم). وقد ثبت لى أن ابداع أرسطو الحقيقى كان في هذين الجانبين حيث كان ذلك التوجه العقلى ـ العلمي هو الذي قاده إلى الابداع في الفلسفة وفي العلوم. وربما أمكن القارئ العزيز أن يتثبت هو الآخر من ذلك إذا كان قد اطلع على الكتابين اللذين صدرت فيهما هذه الدراسة وهما "تظرية المعرفة عند أرسطو" و "نظرية العلم الأرسطية ـ دراسة في منطق المعرفة العلمية عند أرسطو" وقد أصدرتهما في طبعتين متتاليتين دار المعارف بالقاهرة.

أما السنوات العشر التالية فقد قضيتها في التدريس والكتابة حول الفلسفة اليونانية وأصولها الشرقية بالإضافة إلى الإهتمام العام بالكتابة حول فلاسفة بعينهم في تاريخ الفلسفة؛ أولئك الفلاسفة الذين كانت مذاهبهم الفلسفية تعبيراً عن واقع اجتماعي وسياسي وفكري حي حاولوا تطويره وايقاظ وعي الناس بما فيه من نقائص وعيوب أرادوا بفلسفاتهم ابرازها وبيان طرق اصلاحها، وقد ظهرت نتائج هذه الإهتمامات في مؤلفاتي الأخرى وفي الأبحاث والدراسات الجزئية التي أعددتها ونشرت في المجلات العلمية المختلفة.

إن ما قصدت إلى قوله فيما سبق هو أن الإهتمام بالفاسفة القديمة عموماً وبالفلسفة اليونانية خصوصاً كان شغلى الشاغل في السنوات العشرين الماضية، وطوال تلك السنوات كان التساؤل الملح هو: كيف يمكن التأريخ للفلسفة القديمة عموماً وللفلسفة اليونانية خاصة من منظور جديد في ظل ذلك الكم الهائل من الكتب الأجنبية والعربية عن تاريخ الفلسفة اليونانية؟!

لقد كُتب فى تاريخ الفلسفة اليونانية مؤلفات عديدة لأساتذة غربيين عظماء لا يستطيع أحد أن يتجاوز أعمالهم الرائدة من أمثال زيللر K. Veller. أن يتجاوز أعمالهم الرائدة من أمثال زيللر Burnet وبيرنت Burnet وبرييه E. Brehier وكوبلستون Th. Gomperz وييجر W. Jaeger وييجر F. M. Corn ford وييجر Windleband ورسل B. Russell والبير ريفو A.E. Taylor وجثرى A.Rivaud كما كُتب فى التأريخ لها مؤلفات

عربية لأساتذة أجلاء كبار نهل جميع دارسى الفلسفة فى المشرق والمغرب من معينها مثل مؤلفات يوسف كرم وعلى سامى النشار وعبد الرحمن بدوى وأحمد فؤاد الأهوانى وأميرة حلمى مطر وماجد فخرى ومحمد على أبوريان.

إنها جميعاً مؤلفات رائدة أرخت للفلسفة اليونانية وساهمت في نشر المعرفة بها على نطاق واسع لدرجة أصبح معها فلاسفة اليونان من أمثال فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو من المشاهير الذين يعرفهم معظم الناس حتى من غير المتخصصين في الفلسفة.

ولا أخفى عن القارئ العزيز أنه فى مرات عديدة حاولت البدء بالتأريخ للفلسفة اليونانية ترددت وتوقفت أو مزقت ما كتبته نتيجة أنه لم يمكننى تجاوز ما كتبه هؤلاء الرواد ولم أجد المدخل الصحيح الذى يؤهلنى لأن أكتب شيئاً جديداً مختلفاً عما كتبوه؛ فإذا كانت الكتابة مجرد ترديد لما كتبوه أو اعادة ترتيب لما سيق أن كتب فلا جدوى منها ولا ضرورة لها.

وقد ظل هذا التردد إلى أن توصلت إلى بعض المبادئ التى يمكن من خلالها القيام بمحاولة جديدة للتأريخ للفلسفة اليونانية، وهى مبادئ جزئية استقيتها من المبادئ العامة التى اقترحتها من قبل للتأريخ للفلسفة ككل فى كتابى "تحو رؤية جديدة للتأريخ الفلسفى باللغة العربية"(\*).

وأهم تلك المبادئ ما يلى:

أولاً: أن الفلسفة اليونانية ليست معجزة لافى نشأتها ولافى تطورها الخاص وإنما هى مرحلة فى سلسلة طويلة من تاريخ الفلسفة؛ فقد سبقها فلسفات عديدة ظهرت فى الشرق القديم، وقد تأثرت الفلسفة اليونانية بهذه الفلسفات الشرقية سواء حين ظهورها فى القرن السادس قبل الميلاد أو فى تطورها منذ طاليس وحتى فلسفات العصر الهلينستى، وقد أثرت هى الأخرى فى

<sup>(°)</sup> انظر: ص ١٩٩ وما بعدها من الكتاب المذكور.

تاريخ الفلسفة اللاحق إذ سنجد أثرها واضحاً في التيارات الفلسفية لمدرسة الاسكندرية ثم بعد ذلك في الفلسفات الدينية في العصور الوسطى سواء لدى المسلمين.

ثانياً: إن مصادر الفلسفة اليونانية الحقيقية ليست في النراث الشعرى أوالأسطورى الديني اليوناني السابق على طاليس فقط، وإنما في الفكر الشرقي وخاصة في الفكر المصرى والبابلي والهندى والفارسي والصيني القديم. وإن قال القائل: إن فكر اليونان الفلسفي قد ظهر حينما بدأوا ينتقدون تراثهم الشعرى والأسطوري الديني الخاص، لقلنا: إن هذا التراث السابق نفسه إنما كان أيضاً من نتاج التأثر بالتراث الشرقي القديم؛ فما الديانات الأسطورية اليونانية، وما آلهة اليونان التقليدية إلا لمحات من تراث ديني ضارب في أعماق التاريخ في بلاد الشرق القديم وخاصة في مصر وبابل وقد أكد المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت ذلك في كتابه عن مصر القديمة.

وفى ضوء هذين المبدأين السابقين كان تأريخنا للفلسفة اليونانية بوصفها مرحلة تالية لمرحلة سابقة عليها هى مرحلة فلسفات الشرق القديم التى نتمنى أن نؤرخ لكل قطاع منها تأريخاً مستقلاً فى المستقبل القريب إن شاء الله.

ثالثاً: التاريخ الفلسفة اليونانية من خلال ربط تطور الفلسفة في اليونان بالتطور الحضاري العام للأمة اليونانية. وقد أرخنا لكل فيلسوف من فلاسفة اليونان من خلال معرفة الظروف الحياتية المختلفة التي عايشها وتفلسف متأثراً بها ومعبراً عنها، إذ أنه لا يمكن فهم فلسفة أي فيلسوف منهم بصورة جيدة إلا من خلال معرفة أحداث حياته الخاصة كلما أمكن ذلك، ومعرفة الأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي صاحبت مولده وتطوره الفكري وظهور فلسفته الخاصة، إن الفلسفة الخاصة لأي فيلسوف في اعتقادنا إنما تلخص العصر بكل ملابساته وظروفه فهي مرأة لهذا العصر باعتبارها تعبيرا عن كل ما يجرى فيه وكشف لما يواجهه من مشكلات واستشراف لأفاق المستقبل الذي يأمله الفيلسوف لمجتمعه المحلي ولمعاصريه من البشر.

رابعاً: المعايشة التامة للفيلسوف؛ إذ إن من شأن الالتزام بالمبدأ السابق أن يجعل من الممكن للمؤرخ أن يعايش الفيلسوف معايشة تمكنه من فهم فلسفته فهماً جيداً وعرضها عرضاً واضحاً يزيل اللبس والغموض الذي كثيراً ما نجده في الكتب التي تؤرخ للفلسفة، ففهم الفيلسوف يبدأ من توضيح كيف توصل إلى أفكاره الرئيسية من خلال النظر في أحداث حياته وظروف عصره، ومن خلال التعاطف معه تعاطفاً يستبطن فيه فكره ويعيش المشكلات التي عايشها، ويستشرف معه آفاق الحلول الممكنة لها. ومن شأن كل ذلك أن يحسن المؤرخ عرض مذهب الفيلسوف ويتمكن من الرد على نقاده إلا فيما يتفق معهم فيه.

خامساً: الإعتماد في التأريخ على النصوص الفلسفية ذاتها؛ فالعرض الأدق والأفضل لمذهب الفيلسوف إنما يكون من خلال قراءة نص أو نصوص الفيلسوف نفسه. وقد حاولت الالتزام بهذا إلى أبعد حد ممكن، فالنقل عما كتبه الآخرون حول الفيلسوف قد يشوه فكره أمام المؤرخ وبالتالي أمام القارئ؛ إن من الصعوبة بمكان أن يتعرف المرء على المذهب الحقيقي للفيلسوف من خلال الإكتفاء بما كتبه الآخرون حوله وخاصة إذا ما أراد أن يقدم هذا المذهب للقارئ بصورة واضحة ومُرضية.

سادساً: الإستعانة بالدراسات المتعمقة المتخصصة حول مذهب الفياسوف؛ فبالإضافة إلى الإعتماد على النص في التأريخ لصاحبه، ينبغي الإستفادة من الدراسات المتخصصة حول الفيلسوف كلما أمكن ذلك، وقد حرصت على ذلك بقدر الإستطاعة فاستعنت كلما أمكنني ذلك بما كتب حول مذهب الفيلسوف سواء المؤلفات التي تعرض له ككل أو الدراسات التي انصبت على أحد جوانبه، وخاصة الرسائل العلمية التي أعدها المختصون.

تلك هي بعض المبادئ التي التزمنا بها في محاولتنا هذه للتأريخ للفلسفة اليونانية كجزء من التاريخ العام للفلسفة القديمة، ونرجو أن تكون النتائج التي توصلنا إليها قد أضافت جديداً على ما سبقتها من محاولات أرخت لنفس الفترة في تاريخ الفلسفة.

وسواء وافقنا القارئ العزيز على تلك النتائج الجديدة أم لم يوافق فيكفينا شرف الإجتهاد ومحاولة الخروج على المألوف والمكرور في الكثير من الكتب العربية السابقة التي أرخت للفلسفة القديمة. كما يكفينا أننا نجحنا في لفت انتباه القارئ والدارس إلى زوايا جديدة يمكن النظر من خلالها إلى الفلسفة اليونانية وإلى فلاسفتها.

إن كل ما نتمناه هو أن يودى ما كتبناه حول الفلسفة اليونانية ومصادرها الشرقية في هذا الكتاب إلى إعادة النظر في المقولات الثابتة التي تحكم تأريخنا للفلسفة عموماً وللفلسفة القديمة على وجه الخصوص، وكل الأمل أن تمتد هذه الدعوة إلى "اعادة النظر" في "المقولات الثابتة" إلى كل العلوم الأخرى حين نتعرض للتأريخ لها؛ إذ ينبغي للمؤرخ العربي أن يكون له رؤيته الخاصة التي يؤرخ من خلالها، وأن يتوقف عن الإنسياق وراء الكتب التأريخية السابقة وخاصة تلك التي رسخت "المعجزة الغربية" وأكدت على أن تاريخ أي من هذه العلوم إنما يبدأ من الغرب!!

إن على المؤرخ العربى لأى علم من العلوم أن يحرص على وضع اسهامات علماء ومفكرى أمته في كل العصور في سياق التاريخ العام لهذا العلم أو ذاك وأن لا ينتظر من المؤرخ الغربي السبق في هذا المجال!. ويكفينا ما عشناه حتى الآن من تبعية وتقليد لكل ما يأتينا من الغرب ولكل ما نجده مسطراً في مؤلفات كتبت بحروف لا تينية!!.

إننا إذا كنا ننادى اليوم بأن تكون لنا مشاركاتنا الإيجابية الفعالة فى الفاسفة والعلوم فى العصر الحاضر، فإن هذه المشاركة لا يمكن أن تتم إلا بعد أن تترسخ فى داخلنا كل عوامل الثقة فى النفس، وفى قدرتنا على الإبداع المستقل، والأمر لم يعد يحتاج إلى مزيد من التأكيد الكلامى، بل يحتاج إلى البدء الفعلى فى ممارسة هذه الثقة فى النفس، والإصرار من جانب كل متخصص فى أى ميدان من ميادين الفلسفة والعلوم على أن يقدم الجديد فى مجال تخصصه، ذلك الجديد الذى يخدم به مجتمعه وتطلعات أمته.

ولا يظنن أحد أننا ندعو الآن إلى "قطيعة" مع الغرب ومع كل ما هو غربى! فكل ما ندعو إليه هو أن يكون لنا نظرتنا المستقلة ورؤيتنا الخاصة في كل ما نكتب وحول أي مشكلة نبحثها أيا كان مجال الكتابة أو ميدان البحث.

ولا أدل على أننا لا ندعو إلى مثل هذه "القطيعة" أكثر من أن موضوع كتابنا هذا هو التأريخ للفلسفة اليونانية وهي أم الفلسفة الغربية عموماً وأصلها العتيد العريق؛ فمنها بدأت مشاركة الغرب في السياق العام للحضارة البشرية. وعنها استقى الغربيون أهم المبادئ التي عاشوا عليها منذ ذلك الزمان البعيد وحتى الآن، وإليها استندوا في البات أصالتهم وعراقتهم وتميزهم كلما اهتزت ثقتهم في أنفسهم أو في ابداعهم الحضاري.

إن الفلسفة اليونانية هي بلا شك أهم المنابع التي غذت الحضارة الغربية في مختلف عصورها، ومن هنا كانت أهميتها القصوى بالنسبة لأبناء هذه الحضارة، ومن هنا جاء تأكيدهم الذي لم ولن ينقطع على أنها كانت "الأصل" ــ الذي نشأ على غير مثال سابق ــ لكل ابداع إنساني!!

ومن هذا أيضاً يأتى اهتمامنا بالتأريخ لها من خلال رؤينتا المستقلة التى تتفى عنها هذه الأصالة "المعجرة" وتضعها فى إطار أعم وأشمل هو تاريخ الفلسفة القديمة حيث أنها وبدون أدنى شك من جانبنا لا تمثل سوى مرحلة من مراحل هذا التطور الفكرى فى العصور القديمة؛ فقد نهل فلاسفتها من معين حضارات الشرق وفكر فلاسفته. وقدموا مذاهبهم الفكرية المستقلة بعد هضم هذه المؤثرات التى عابها بالفعل أنهم ــ فى معظم الأحيان ــ قد غفلوا عن ذكرها وتجاهلوا الإعتراف بها. ولذلك فقد كان من مهامنا فى هذا الكتاب كشف المستور وقراءة ما بين السطور ورد الأفكار اليونانية إلى أصولها الشرقية كلما أمكننا ذلك حتى يتضح أمامنا الدور الحقيقى لفلاسفة اليونان الذى يتلخص فى تنظيم هذه الأفكار المنقولة عن الشرق فى بناءات عقلية محكمة عبر اصطلاحات يونانية مبتكرة، وهذه البناءات الفكرية هى ما عقلية محكمة عبر اصطلاحات يونانية مبتكرة، وهذه البناءات الفكرية هى ما عرف بالمذاهب الفلسفية لهؤ لاء الفلاسفة.

وليس هذا الدور الذى قام به فلاسفة اليونان بالدور الضئيل؛ فقد نقلوا بهذه البناءات العقلية المجردة الفكر البشرى نقلة نوعية جديدة فى ميدان الفلسفة والعلم على حد سواء ونحن وإن كنا نعترف لفلاسفة اليونان بهذا الدور، فينبغى أن نعترف لمفكرى الشرق أيضاً بفضل السبق الذى أحرزوه فى طرح معظم قضايا الفلسفة والعلوم على بساط البحث الإنسانى.

لقد حاولنا قدر طاقتنا المحدودة مراعاة الموضوعية في الإعتراف لكل بدوره الفكرى، ونسأل الله العلى القدير أن يكون لما كتبناه ... في ضوء ما سبق .. صدى معقول عند القارئ العربي والغربي على حد سواء، وأن يوفق الجميع إلى تحقيق المزيد من الموضوعية في التأريخ وفي الإعتراف لكل مفكر بالدور الذي أداه في التاريخ العام للفلسفة.

والله ولى التوفيق.

مصطفى النشار

Haca - 1/71/3881

## الباب الأول

### مدخل عام

الفصل الأول: مشكلات التأريخ للفاسفة.

الفصل الثانى: نشأة الفلسفة في الشرق القديم.

القصل الثالث: خصائص الفلسفة اليونانية

في عصرها الأول.

## القصل الأول

## مشكلات التأريخ للفلسفة

تمهيد..

أولاً : جدوى التأريخ للفلسفة.

ثانياً: منهج التأريخ.

### الفصل الأول

### مشكلات التأريخ للفلسفة

#### تمهيد:

إن التعرض للتأريخ للفلسفة كان ولا يزال من أشق المهام التى يضطلع بها المرء وذلك لما يعترضه من مشكلات يجب عليه مناقشتها وابداء الرأى حولها قبل الدخول في عملية التأريخ نفسها.

وأهم هذه المشكلات التى درج المؤرخون الفاسفة على طرحها فى بداية عملهم تدور حول عدة تساؤلات منها: متى ينبغى أن يبدأ تاريخ الفلسفة؟ وهو سؤال عن النشأة وإذا اجتاز المؤرخ هذا السؤال بالإجابة عليه فوجئ بسؤال آخر ربما طرحه غيره هذه المرة عن جدوى هذا التأريخ الفلسفة. وهذا سؤال هام؟ فبعض الفلاسفة أنفسهم كديكارت وامرسون مثلا يؤمنون بأن المهم ليس تاريخ الفلسفة، بل الفلسفة ذاتها، بمعنى أن على الفيلسوف أن يركز انتباهه على المشكلات الحاضرة والمتوقعة مستقبلاً دون عصرنا في شئ.

وإذا استطاع المؤرخ أن يوضح جدوى التأريخ للفلسفة وضرورته كان لزاماً عليه أن يجيب عن تساؤل آخر لابد أن يطرحه هو نفسه على نفسه هذه المرة عن المنهج الذي ينبغي عليه اتباعه في عملية التأريخ. والمصادر التي يستند إليها في تأريخه!!.

و هكذا يجد المؤرخ للفلسفة نفسه أمام شلات مشكلات أولية ينبغى أن يحدد موقفه منها قبل أن يبدأ تأريخه وهى حسب ترتيبنا الخاص لها. مشكلة جدوى التأريخ للفلسفة، ومشكلة المنهج المتبع فى التأريخ، ومشكلة نشاة الفلسفة.

#### أولاً: جدوى التأريخ للفلسفة:

ربما لا يكون هناك صلة ظاهرة بين التاريخ كعلم، وبين الفلسفة على اعتبار أن التاريخ إنما هو دراسة لحوادث ووقائع تحدث في زمان ومكان محددين. ويدرس المؤرخون هذه الوقائع والحوادث في تغيرها عبر الأزمنة المختلفة منذ قديم الزمان حتى عصورنا الحاضرة.

أما الفلسفة فأخص خصائصها أنها آراء ومواقف اشخصيات عاشت في الزمان، لكن هذه الآراء والمواقف الفكرية إما تعلو على الزمان والمكان أحياناً ومن ثم فلا تفقد أهميتها عبر العصور أو هي آراء ومواقف ارتبطت بعصر ها وعبرت عن قضاياه ومشكلاته، وفي الحالتين تبدو الفلسفة بعيدة عن أن تكون حوادث أو وقائع ذات زمان ومكان مثل الوقائع والأحداث التاريخية.

إن هذا التمييز بين طبيعة التاريخ وطبيعة الفلسفة لا ينفى الصلة القوية الوطيدة بينهما؛ فهناك تاريخ للفلسفة كما أن هناك فلسفة للتاريخ كأمرين واقعيين لا جدال فيهما.

على كل حال فإن مشكلة الصلة بين التاريخ والفلسفة ليست موضوعنا الآن، بل هو التساؤل عن جدوى التأريخ للفلسفة. وفي هذا الموضوع أجدني أميل إلى ترديد عبارة "أن الفلسفة هي تاريخها"، تلك العبارة تلخص موقفي من هذه القضية؛ اذ ماذا تكون الفلسفة إن لم تكن في تاريخ المذاهب الفلسفية المختلفة التي هي حصيلة تأملات الفلاسفة عبر القرون! أليست الفلسفة هي تلك الآراء والمواقف العقلية للفلاسفة في مختلف العصور، أليست هي ذلك الجدل والحوار المستمر بين الفلاسفة \_ سواء بين فلاسفة عاشوا في عصر واحد أو بين فلاسفة عاشوا في عصور مختلفة \_ حول نفس القضايا ونفس المشكلات تقريباً!! أليست الفلسفة هي البحث عن الحقيقة باستخدام كافة أدوات الإنسان المعرفية \_ وبحسب تطور هذه الأدوات وما يستجد من تطور

علمى معرفى فى العصور المتلاحقة يكون تطور الكشف عن أوجه جديدة الحقيقة لدى الفلاسفة.

إن السائل عن جدوى التأريخ للفلسفة ينبغى أن يتساءل أولاً: كيف نبعت الفلسفات وظهرت واحدة بعد أخرى ؟! ألم تنبع من ذلك الحوار الذى أشرنا إليه مع فلسفات سابقة فى محاولة للنقد ثم التجاوز لمجاراة ظروف العصر المستحدثة الجديدة التى لم يشاهدها أو يعايشها فلاسفة العصر السابق؟! إن كل فلسفة جديدة اذن إنما نبعت متأثرة بفلسفات سابقة عليها. فقد تطورت الفلسفة اذن من خلال الفاعلية النقدية للفلسفات القديمة. فكيف نفصل الفلسفة عن تاريخها؟!

إن جدوى التأريخ الفلسفة تبدو حينما ندرك أن الفلسفة إنما هي في تاريخها، وأن تاريخ الفلسفة إنما هو المنبع الأساسي للتفلسف والفيلسوف؛ فالفيلسوف الأول ـ وهو مجهول تماماً بالنسبة لنا مهما حاولنا العودة بالفلسفة إلى أبعد نقطة من تاريخها لأننا نفترض دائماً أن هناك من هو أبعد مما استطعنا الوصول إليه من الفلاسفة \_ هو فقط الفيلسوف الأصيل باطلاق فهو لم يستلهم إلا واقعه وعصره وحاول طرح أفكاره من خلال هذا الواقع والعصر الذي عايشه. أما من جاءوا بعده من فلاسفة فهم يستلهمون واقعهم ويعبرون عن عصرهم بقدر ما يتجاوزون آراء السابقين عليهم من خلال مناقشتها ونقدها في ضوء متطلبات هذا العصر الجديد الذي يعيشونه ويعون مشكلاته.

ومن ثم، فكيف يتقلسف الفيلسوف في أي عصر سابق أو في عصرنا المحاضر دون أن يستلهم التاريخ السابق للفلسفة؟ أو بعبارة أخرى كيف يتقلسف الفيلسوف في عصرنا الحاضر إن لم يطلع على تاريخ الفلسفة لعله يجد من يلهمه من الفلاسفة السابقين الفكرة الأداه التي يعالج من خلالها قضايا عصره، أو الفكرة التي يدفعه نقدها والرغبة في تجاوزها إلى ابداع الفكرة الجديدة غير المسبوقة.

إن الفكرة الفلسفية أو المذهب الفلسفى كثيراً ما يتجاوز عصره ويعلو عليه؛ فكم من أفكار طرحها فلاسفة لم تجد صدى فى عصرها، ووجدت صداها فى عصور تالية! خذ مثلاً آراء المدرسة الذرية اليونانية (لوقيبوس وديمقريطس) التى طرحت فى القرن الخامس قبل الميلاد، فهى لم تجد من يتداولها أو يدافع عنها من فلاسفة وعلماء ذلك العصر لدرجة أن أفلاطون وهو الذى لم يترك فيلسوفا من فلاسفة عصره والسابقين عليه إلا وناقش أفكاره وعرض فلسفته ـ قد تجاهل ذكر ديمقريطس هذا تماماً! . لكن جاء العصر الحديث ليشهد إحياء لآراء هذه المدرسة على نطاق واسع وها نحن نعيش عصر التفسير الذرى للعالم الطبيعى بعد قرون طويلة ساد فيها التفسير العنصرى للعالم (أى القاتل بأن العالم مكون من العناصر الأربعة ـ الهواء والنار والماء والتراب).

خذ مثلاً آخر من ذلك المزج الفريد بين الرياضيات وعلم الطبيعة عند فيثاغورس وأتباعه في أو اخر القرن السادس قبل الميلاد، حينما قالوا بأن العالم الطبيعي أصله وجوهره هو العدد الرياضي. وفسروا العالم الطبيعي تفسيراً عددياً رياضياً. إن ما قاله هؤلاء الفيثاغوريون كحدس فلسفي علمي أصبح الآن في عصر العلم واقعاً علمياً ملموساً نعيشه في علم الطبيعة المعاصر الذي أصبح العلماء فيه لا يعبرون عن قوانينهم العلمية إلا باستخدام اللغة الرياضية الرمزية العددية، وعموماً فنحن نعيش اليوم عصر الفيزياء الرياضية.

ويكفينا ذلك ـ رغم كثرة الأمثلة ـ على أن الحدس الفلسفى للفيلسوف قد يكون سابقاً لعصره، ومن ثم تكون دراسة تاريخ الفلسفة فى غاية الأهمية بالنسبة للعصور التالية لأنك ربما تجد علاجاً لمشكلة تبحث عن حل لها فى مذاهب فلسفية تعود إلى عصور قديمة.

فالفكرة الفلسفية لا تموت، كما أنها لا تتجمد فى اطار عصر معين؛ فقد تجد من يحييها فى عصر تال وربما يكون ذلك بعد قرون عديدة من ظهورها، ومن ثم فالفكرة الفلسفية تتطور من عصر إلى عصر عبر الحوار

المستمر بين الفلاسفة في العصور المختلفة، وليس المذهب الفلسفى الجديد في واقع الأمر إلا تداولاً أو طرحاً جديداً لآراء قديمة، وكل مافى الأمر أن الفيلسوف المعاصر يصوغ مذهبه الجديد معبراً عن بيئة جديدة استجدت فيها ظروف مختلفة وطرحت فيها قضايا جديدة.

#### ثانياً : منهج التأريخ:

أما بخصوص المنهج الذي ينبغي اتباعه في التأريخ للفلسفة، فإن مشكلات كثيرة تتداخل وتساؤلات كثيرة تطرح نفسها على المؤرخ منها؛ هل يمكن التأريخ للإنجازات العقلية للإنسان أي للفلسفة باستقلال عن ظروف العصر المختلفة سياسية كانت أو اجتماعية أو علمية أو بيئية جغرافية؟! وهل يمكن للمؤرخ أن يفصل بين تلك الإنجازات العقلية وما يشوبها من أفكار دينية أو صوفية أو فنية أو اسطورية؟! وهل يمكن أن يكون موضوعياً في تأريخه لتلك الإنجازات العقلية لحضارات الأخرى؟!

الحقيقة أنه لا يمكن تقديم الحلول الحاسمة لأى من الأسئلة السابقة، وليس مجدياً في اعتقادى أن نطالب المؤرخ بالنزام موقف محدد ازاء كل منها لأنه إن النزم بما يفترض أنه موقفه من التأريخ لعصر فلسفى معين أو لفيلسوف معين فإنه لا يستطيع تحقيق ذلك دائماً. كما أن لكل مؤرخ بلا شك رؤيته الخاصة التي تحكم تأريخه لعصر معين أو للفلسفة ككل ومع ذلك فإن لكل عصر فلسفى طابعه المميز الذي قد لا يملك المؤرخ معه أن ينحى جانباً الظروف السياسية أو الإجتماعية أو العلمية التي تحكمت في مسار الفكر وذلك العصر حتى وإن أراد ذلك! . وعلى سبيل المثال فهناك عصور فلسفية بأكملها اختلطت فيها الفلسفة بالدين أو بالأسطورة أو بالعلم، فهل يستطيع المؤرخ أن يستبعد النظر في هذه المظاهر الفكرية التي اختلطت لحي أصحابها بانجاز اتهم العقلية المجردة؟!

وفى ضبوء تلك التساؤلات وما تطرحها من مشكلات وقضايا هامة فإن علينا أن نحدد رؤيتنا الخاصة والمنهج الذى سنتبعه.

إن منهجنا في التأريخ الفلسفى يستند على مقولة مؤداها أن الفكرة الفلسفية ليست نبتاً شيطانياً في عقل من أبدعها، بل هي نبت ظروف مختلفة عايشها هذا الفيلسوف في عصره وتأثر بها تماماً. كما أنها أنتجت لتلائم هذه الظروف وتقدم إجابات على مشكلات حية يعانى منها الفيلسوف كما يعانى منها أبناء عصره.

وعلى ذلك فنحن نعتقد أنه من الضرورى للمؤرخ أن يراعى فى تأريخه بيان كيف نشأت الفكرة الفلسفية لدى صاحبها، وما هى الظروف الإجتماعية والسياسية والفكرية التى ولدتها لديه!! كما أن عليه أن يبحث فى مدى تأثير هذه الفكرة لذلك الفيلسوف أو ذاك فى عصرها، وهل لا قت من يتلقفها ويتأثر بها أم أنها ظلت حبيسة الكتاب الذى نشرت فيه فى ذاكرة التاريخ إلى أن وجدت صداها فى عصر آخر؟!

وإذا وضعنا ذلك في الإعتبار، فإنه لا يمكن المؤرخ ـ على عكس ما يظن البعض \_ أن يخلص الفكرة الفلسفية مما يختلط بها من أفكار دينية أو صوفية أو علمية أو فنية الخ لأن الفلسفة هي نتاج عصر يغلب عليه طابع معين، كما أن صاحب هذه الفلسفة (الفليسوف) إنما هو نتاج عوامل وراثية وبيئية لابد أنه متأثر بها؛ ففي عصر سيادة الدين نجد أن الفلسفة تتخد ثوبا دينيا، وأن الفلاسفة يتغلسفون من خلال الدين سواء كانوا من المتوافقيان معه أو من الرافضين له، وفي فلسفات عصر الأسكندرية والعصور الوسطى خير شاهد على ذلك سواء في الفلسفة الغربية المسيحية أو في الفلسفة العربية الإسلامية. وفي عصر تسوده الأسطوره والخرافة نجد أن الفلسفة يغلب عليها الطابع الأسطوري؛ ويبدو ذلك إما في استخدام الفلاسفة للأسطورة في تبرير الفكارهم العقلية حتى يقتنع الناس بها، أو في أن يتفلسف الفيلسوف من خلال الأسطورة نفسها فيحاول تعقيلها أو تقديم البراهين العقلية على صحتها، وليس فلاسفة اليونان الأوائل من أمثال طاليس وانكسيمندر وهير اقليطس وأنبادوقليس إلا أمثلة على هذا الطراز من الفلاسفة الذين حاولوا بكل ما

متلكوا من حدة في التفكير وبكل ما تراكم لديهم من خبرات حسية أن يرهنوا على أساطير سابقة أو أن يجعلوها منطلقات لفلسفاتهم الطبيعية.

أما بخصوص مسألة الموضوعية في التأريخ للفلسفة فهي بحق مسألة ثمائكة؛ فمن الصعوبة بمكان أن يحقق المؤرخ الموضوعية المطلقة في تأريخه؛ وكم تغنى المؤرخون الغربيون ومن يتابعونهم بأنهم إنما يصدرون مؤلفاتهم التأريخية ملتزمين بالحيدة والنزاهة والموضوعية، في الوقت الذي نجدها فيه حافلة بالذاتية المفرطة. وليس أدل على ذلك من أنهم يتغافلون \_ عن قصد أو عن غير قصد \_ عن فترات أو عصور كاملة في الفلسفة؛ فلا نجد بين المؤلفات الكاملة في التأريخ للفلسفة مؤلفاً وضع في اعتباره التأريخ لفلسفات الشرق سواء السابقة على الفلسفة اليونانية أو المعاصرة للفلسفة البونانية أو الفلسفة الإسلامية بعدها، وإن أورد مؤلفوها أسماء بعض مفكرى الشرق القديم فإنها ترد في مقدمات هذه المؤلفات كدليل ـ لدى من بلغوا أقصى درجات الموضوعية منهم \_ على أن ثمة أفكاراً فلسفية في الشرق القديم!! إذن فما الذي يمنع التاريخ لهذه الأفكار ولأصحابها ؟! وإن أورد هؤ لاء أسماء فلاسفة الإسلام فإنها ترد كأسماء اشارحين أحسنوا صنعاً في شروحهم على أفلاطون أو على أرسطو. وهم لا يرون ولا يجدون في هذه الشروح ... في أحسن الأحوال ... إلا بعض التحديد في حسن الفهم وحُسن التأويل لا أكثر!

إن الموضوعية في التأريخ للفلسفة في اعتقادى إنما هي وهم غربي؛ فأين الموضوعية لدى أناس يتصورون أنفسهم مركز تاريخ العالم! وهم لم يعيشوا فيه حتى الآن إلا ما يزيد قليلاً على خمسة وعشرين قرناً منذ ظهور فاعلية الأمة اليونانية في التاريخ السابق على الميلاد!! بينما حضارات الشرق القديم يعود التاريخ المكتوب لبعضها كحضارات وادى النيل وما بين النهرين إلى حوالي القرن الأربعين قبل الميلاد!! أين الموضوعية لدى أناس يتجاهلون تماماً انجازات غيرهم وإن ذكروها فإنما يذكرونها في معرض الحديث عن إنجازاتهم هم، ويقيسونها بمعاييرهم الخاصة!!

إن موضوعية المؤرخ الغربي إنما هي بحق "وهم" ينبغي أن يتخلص منه أبناء الحضارات الأخرى؛ فلكل حضارة معاييرها ومميزاتها الحضارية المختلفة ورغم ما نؤمن به من تداخل وتأثيرات متبادلة بين الحضارات، إلا أننا نرى أيضاً أن على أبناء كل حضارة أن يقيسوا منجزاتهم الحضارية اننا نرى أيضاً أن على أبناء كل حضارة أن يقيسوا منجزاتهم الحضارية بمعاييرهم هم دون أن يتأثروا بحكم الآخر الغربي عليهم، وعلى ذلك فإن على كل مؤرخ للفلسفة أن يؤرخ لها حسب معاييره الحضارية المختلفة. وفي ضوء ما يخدم أبناء حضارته ويكشف عن هويتهم وانجازاتهم العقلية، وفي ضوء ما يتوافق مع مصلحتهم ويبث الثقة والأمل في نفوسهم ، وكفانا في هذا الصدد متابعة لآراء الغربيين الذين يتغنون بالموضوعية وهم أبعد ما يكونون عنها حينما يؤرخون من خلال مسلمة عامة مؤداها أن الفكر الفلسفي إنما هو اعجاز غربي في كل العصور!!

والحقيقة أنسه إذا كمان للموضوعية في التأريخ للفلسفة أي مصداقية، فإنها تكون غالباً لدى المؤرخ الشرقي عامة والعربي خاصة؛ فنحن الذين تعودنا على أن نعترف بما للآخرين من إنجازات ومن تأثيرات، بل إننا في كثير من الأحيان ما نقلل من شأن أنفسنا وانجازاتنا لصالح الآخرين!!

ورغم كل ذلك، فإننى سأحاول قدر الطاقة أن أكون موضوعياً بالمعنى الحقيقى للموضوعية فى التأريخ للفلسلفة الغربية فى أزهى عصورها، العصر اليونانى، وربما تكون الموضوعية هى دافعى الأول إلى الحديث عن المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، وهى دافعى الأول إلى ابراز الشرقية على فلاسفة اليونان الأوائل والمتأخرين على السواء، التأثيرات الشرقية على فلاسفة اليونان الأوائل والمتأخرين على السواء، وربما تكون الموضوعية هى دافعى الأول أيضاً وراء إبراز خرافة ما يسمى بالمعجزة اليونانية فى نشأة الفلسفة ووراء تبديد ونقد المقولات الشائعة حول ذلك.

## الفصل الثاني

## نشأة الفلسفة في الشرق القديم

أولاً: مشكلة نشأة الفلسفة.

ثانياً: نماذج من فلسفات الشرق القديم.

- (١) القاسفة المصرية القديمة
- (٢) الفلسفة الصينية القديمة
- (٣) الفلسفة الهندية القديمة
- (٤) الفلسفة الفارسية القديمة
- (٥) الفلسفة البابلية القديمة

#### الغطل الثاني

### نشأة الفلسفة في الشرق القديم

#### أولاً: مشكلة نشأة الفلسفة:

يكاد يجمع المؤرخون للفلسفة على أنها قد نشأت فى بلاد اليونان منذ القرن السادس قبل الميلاد، ويؤرخ لبدايتها عادة بطاليس الذى عاش على ساحل أيونيا وولد بمدينة ملطية فى عام ١٢٤ ق.م تقريباً.

وربما يكون من الضرورى قبل أن نخوض فى مناقشة قضية نشأة الفلسفة أن نتساءل بداية عن الأصل الإشتقاقى لكلمة فيلوسوفيا - Philo التى يقال عادة إنها لفظة يونانية مشتقة من كلمتين يونانيتين هما: فيلوس - Sophia وتعنى صديق أو محب، وسوفيا - Sophia وتعنى حكمة.

والحقيقة التى لا أدرى كيف غاب عن المؤرخين إدراكها أن أفلاطون فيلسوف اليونان الكبير قد شكك في ذلك حينما كان يتحدث في محاورة "اقراطيلوس" عن أصل بعض الكلمات والأسماء اليونانية فقال عن كلمة Sophia إنها كلمة "غامضة جداً وتبدو أنها ليست من أصل محلى"(١).

وقد دعى أفلاطون فى هذه المحاورة إلى البحث عن أصل هذه الكلمة وغيرها من الكلمات التى اعتبر أنها من أصل أجنبى وهو يرجح أن مثل هذه الكلمات قد استعارها اليونانيون من "البرابرة" أى من غير اليونانيين أو الأجانب الذين خضعوا لهم. (٢).

والطريف أن البحث الحديث عن أصل هذه الكلمة قد قاد مارتن برنال Martin Bernal إلى القول بأنها ليست من أصل هند أوروبى ولعله انفق مع أفلاطون إلى هذا الحد في أنها كلمة غير يونانية وأنها من أصل أجنبي. وقد كشف برنال عن أنها مشتقة من كلمة مصرية قديمة هي Sb3 بمعنى يعلم تعليم. وإذا عرفنا أن الحرف المصرى القديم بي b يقلب أحياناً في اليونانية

ليصبح ف ph لأدركنا أن الأصل اللغوى للكلمة اليونانية يتطابق تماماً مع التراث القديم الذي يرى أن Sophia وافدة من مصر(r).

وإذا صح ذلك كان من الضرورى إذن أن نكف عن ترديد ما درجنا عليه من أن الأصل الاشتقاقى للكلمة يونانى، وأن الفلسفة بذلك أصلها يونانى! لأن الحقيقة فيما يبدو لنا هى غير ذلك، فها هو أفلاطون يعترف بان هذه الكلمة من أصل أجنبى وها هو الباحث المعاصر برنال يؤكد أنها من أصل مصرى، فالحكمة إذن فى أصلها اللغوى والموضوعى مصرية، وما اليونان إلا من محبيها.

وبالطبع فإننا لا ننكر أن معنى خاصاً قد تبلور للفكر والحكمة عند اليونانيين منذ أطلق فيثاغورس الفيلسوف وعالم الرياضيات الشهير على نفسه محباً للحكمة وخرجت منها لفظة Sohpia - Sohpia أى محبة الحكمة لتكون اسم العلم الذى تداولته الألسن والأقلام للدلالة على ذلك النوع من التأمل والتفكير العقلى فيما يصادف الإنسان من مشكلات نتيجة لما يطرحه من تساؤلات حول علاقته بالآخرين من بنى جنسه، وعلاقته بثلك القوى الإلهية الخفية التى أبدعت العالم الطبيعى .. الخ.

ولم يكن لفظ الفلسفة دالا على ما نعنيه اليوم فقط من تفكير مجرد وتحليل عقلى للمشكلات الإنسانية والميتافيزيقية، بل كان يدل كذلك على أى نشاط عقلى يبذله الإنسان بهدف السيطرة على الطبيعة وفهم ظواطرها الغامضة . ومن ثم كانت "الفلسفة " اسم يطلق على ابداعات الإنسان اليوناني في كل الميادين الفنية والأدبية والعلمية والدينية والفلسفية؛ فقد كان فيلسوفا كل من يفكر ويتأمل ويبرع في شتى الميادين، وعلى ذلك فالفلسفة كاصطلاح كانت تعنى "محبة الحكمة" بهذا المعنى الشامل الذي ظل ملتصقاً بها منذ العصر اليوناني وحتى مطلع العصر الحديث الذي شهد بداية الإنفصسال الفعلى للعلوم المختلفة عن الفلسفة.

وقد كانت نشأة الفلسفة بهذا المعنى السابق موضوع تساؤل بين المؤرخين؛ فهل نشأت كمعجزة عند اليونان أم تأثر اليونانيون بما كان سائداً لدى الأمم الشرقية القديمة السابقة على اليونان من أفكار فلسفية وعلمية؟!

إن المؤرخ الغربي منذ أرسطو إلى الآن غالباً ما يميل إلى التأكيد على أن الفلسفة والعلم اختراعان يونانيان وأنهما يبدآن من طاليس الملطى في أوائل القرن السادس قبل الميلاد<sup>(۱)</sup> وقد تابع معظم المؤرخين العرب المؤرخ الغربي في هذا الإعتقاد بحجة أن الفلسفة قد ظهرت لدى اليونان في القرن السادس من خلال نقد اليونانيين الحر المحايد لتراثهم واستناداً على خصائص تميز بها الإنسان اليوناني دون سواه من البشر في ذلك القرن، وأنه إذا كان ثمة أفكار فلسفية شرقية قديمة فهي أفكار أسطورية يغلب عليها الطابع الديني والأخلاقي، والأفكار الدينية أسطورية بينما الأخلاقية مجرد حكم ومواعظ عملية (۱).

لكن هذا هذا الميل نحو تأكيد المعجزة اليونانية في نشأة الفلسفة أخذ يتضاءل شيئاً فشيئاً حينما بدأت تظهر المكتشفات الحديثة لآثار وكتابات فلاسفة اللحضارات الشرقية القديمة، حيث بدا للمورخ المنصف أن ما كان يردده أفلاطون وأرسطو من فلاسفة اليونان عن وجود حكمة لدى المصريين القدماء ومن ثم لدى أمم الشرق القديم كان صحيحاً، وأنه لا يمكن فهم ابداعات اليونانيين إلا بردها إلى أصولها الشرقية. وقد أصبحنا الآن برغم ادعاءات المؤرخين المتعصبين للمعجزة اليونانية لهم حقيقية لا تنكر لدى الكثيرين من المؤرخين يعبر عنها شارل فرنر حينما يقول " إن الفلسفة اليونانية إنما نشأت من تماس اليونان بالشرق "(") ؛ فقد نشأت الفلسفة في المستعمرات التي أقامها اليونانيون في أيونيا الواقعة على حدود أسيا الصغرى حيث وجدوا أنفسهم في تماس مع الشعوب الشرقية. وقد انطلق الفكر الغربي اليوناني من آسيا حيث أنجبت ملطية طاليس وانكسيمندر وانكسيمانس، وأنجبت أفسوس هير اقليطس، وساموس فيثاغورس، وكولوفون

اكسينوفان (٤)، وهؤلاء هم أوائل المفكرين اليونانيين في القرن السادس قبل الميلاد.

اذن ليس هذاك حضارياً ما يسمى بالمعجزة بعد معجزة الحضارة المصرية الشرقية القديمة، فهى الوحيدة من بين حضارات العالم الجديرة بأن تلقب بالحضارة المعجزة (٥). وسبب الإعجاز هنا واضح فى نظر المؤرخين؛ فهى الحضارة الوحيدة التى أنشأت نفسها بنفسها فى شتى الجوانب على غير مثال سابق. وقد كانت الفلسفة من بين تلك المكتشفات كما يؤكد تاريخ علم المصريات الحديث Egyptology حيث يرى العلماء أن مصر كانت مهد التأمل الفلسفى كما نعرفه اليوم (١).

#### تانياً: تماذج من فلسفات الشرق القديم:

ومن هنا وجب قبل أن نسهب في الحديث عن الفلسفة اليونانية، أن نتحدث عن نماذج من فلسفات الشرق القديم خاصة تلك التي أسهمت وتأثر بها فلاسفة اليونان وهذه النماذج موجودة في الحضارات الشرقية الخمس الكبرى التي سبقت في ظهورها الحضارة اليونانية، وهي الحضارة المصرية والحضارة الصينية والحضارة الهندية والحضارة الفارسية والحضارة البابلية (حضارة ما بين النهرين).

#### (١) القلسقة المصرية القديمة:

أصبح الكثيرون من مؤرخى الفلسفة يؤمنون بان جذور الفلسفة قد نبتت فى مصر القديمة، ولما أتصل بها اليونانيون نمت هذه الجذور وترعرعت على أيديهم؛ فها هو هنرى توماس أحد المؤرخين الغربيين يعبر عن ذلك بقوله "إنه على أرض مصر عاش الحكماء الأوائل العظام فى التاريخ، ويمكن أن نعتبر هذا القطر معلم الإنسانية الأول، فقد نزح إلى مصر الكثير من فلاسفة العالم القديم حتى أن أفلاطون ـــ أعظم فلاسفة اليونان ــ اعترف بفضل المصريين القدماء عليه كرواده وأساتذته فى كل ما هو سام من عمل أو فكر، ولذا يمكن ارجاع كل التفكير الحديث إلى حكمة المصريين

وذلك عن طريق أفلاطون والفلاسفة اليونانيين الآخرين؛ فقد أخذ اليونانيون فلسفتهم عن الشرق، والغربيون المحدثون بدور هم أخذوا فلسفتهم عن اليونان. وهكذا فقد انساب تيار الحكمة عبر الأجيال من غير توقف مبتدئاً بالحضارة المصرية وان عرضاً مقتضبا للفكر المصرى المبكر يوضح لنا أن ما أورنتا إياه أفلاطون وأرسطو موجود في فلسفة بتاح حوتب، وما تركه لنا شوبنهور وتولستوي من تراث ممثلاً في حكمة أبوور، كما نجد وحسى اسبينوزا وكانط في رؤى اخناتون (()).

## (أ) أهم الأفكار الفلسفية في مصر القديمة:

إذا كان ذلك كذلك، فما هى الأفكار الفلسفية التى قدمها المصريون القدماء، ومن هم هؤلاء الأعلام الذين أشار إليهم هنرى توماس وما هى أهم أفكارهم التى تناقلها مفكرو اليونان وعبروا عنها فى كتاباتهم الفلسفية؟!

إن من أهم الأفكار الفلسفية في الحضارة المصرية القديمة فكرة الخلود؛ فلقد تأمل الإنسان المصرى ظاهرة الموت وحاول أن يجد لها حلاً ؛ فبعد أن سيطر على مقدرات الطبيعة وسخرها لخدمته وجد أن كل ما حوله يموت وأراد أن يفلسف هذه الظاهرة، فكان أن آمن بأن الموت يعقبه البعث، وأن للإنسان حياة أخرى بعد هذه الحياة التي يعيشها على هذه الأرض، وكان أن برر ضرورة هذه الحياة الأخرى تبريراً أخلاقيا على أساس أن أفعال الإنسان في هذه الحياة الدنيا بما فيها من خير وشر لابد أنه سيئاب على الخير منها، ويعاقب على ما فعله من شرور، فكان الإيمان بالحياة الأخرى أو بالخلود هو الدافع الذي يدفع الإنسان دائماً إلى فعل الخير والبعد عن ارتكاب الآثام.

وقد اعتقد الإنسان المصرى القديم أيضاً بفكرة انفصال النفس (الكا) عن الجسم (البا)، وبأن الموت هو موت للجسم فقط وليس للنفس، ومن ثم فإن النفس ستبحث عن ذلك الجسد بعد الموت، وحينما تعشر عليه تبدأ حياة الإنسان الأخرى! ومن هنا كانت محاولات المصريين القدماء للإبقاء على الجسد وكان اختراعهم علم التحنيط الذي يبقى على الجسد بحالته الطبيعية. ومن هنا أيضاً كانت عبقريتهم المعمارية والهندسية في بناء الأهرامات، تلك الأبنية الضخمة التي صممت وفق تصميمات هندسية غاية في الدقة لتحافظ على جسد الإله (أي الفرعون).

وقد ارتبطت بهذه الأفكار الميتافيزيقية التي أسهمت في تطور العلم عند المصريين القدماء، فلسفة أخلاقية عمادها ضرورة أن يتصسرف الإنسان وفقاً للعدالة والنظام (ماعت ـ Maat) ؛ فلا يظلم نفسه، ولا يظلم غيره، ولا

يرتكب اثماً، فالتبرؤ من الآثام والشرور هو أساس الخلود والنجاة من عقاب الآلهة في الحياة الأخرى $^{(\wedge)}$ .

لقد ساعد اعتقاد المصرى القديم في الألوهية في تأكيد الإرتباط بين الفعل الأخلاقي الحميد والمصير الحسن الذي سيلقاه في حياته الأخرى<sup>(٩)</sup>. وقد تجسدت هذه الأفكار لدى بعض المفكرين الذين توالت اكتشافات كتاباتهم لدى علماء الآثار منذ فك رموز الكتابة الهيروغليفية.

#### (ب) بتاح حوتب وفلسفته الأخلاقية:

لقد كان من أوائل المفكرين المصريين القدماء المفكر الآخلاقي بتاح حوتب الذي عاش في حوالي ٢٧٠٠ قبل الميلاد أي قبل ظهور الفكر الغربي عند اليونان بحوالي ستة وعشرين قرناً كاملة. وقد اكتشفت لهذا المفكر ثلاثة وأربعين لوحة ترجمت وأطلق عليها المؤرخون "مخطوط الحكمة"(١٠) دارت معظمها حول تعليم ابنه الأخلاق الحميدة والحياة الصالحة على الصعيدين الإجتماعي والسياسي وقد رسم فيها بتاح حوتب صورة للإنسان الحكيم الذي تعلم الفضيلة وخاصة فضيلة ضبط النفس التي ستصبح أحد أحجار الزوايا في الفكر الأخلاقي اليوناني خاصة عند سقراط وأفلاطون(١١). ولقد أدرك بتاح العلاقة الوطيدة بين النفس وبين التحلي بكل ما هو أخلاقي؛ فالتحلي بهذه الفضيلة من شأنه في نظر مفكرنا الحفاظ على الصداقية والحفاظ على التقة بين الفرد وسيده والحفاظ على الحب على الأسرى بين الزوج والزوجة وبين الآباء والأبناء والأمهات والأخوال .. الخوالتحلي بهذه الفضيلة لا يكون بالطبع إلا إذا أعمل الإنسان عقله في كل سلوك يسلكه وقد عبر بتاح عن ذلك بقوله في عبارة ذات مغزى " اتبع لبك (أي عقلك) ما دمت حيا(١٠)".

#### (جـ) اخناتون وفلسفته الدينية والإجتماعية:

ويكفى أن نضرب مشالا آخر من المفكرين المصربين القدماء باخناتون، ذلك الملك الفيلسوف الذي عاش في حوالي القرن الرابع عشر قبل

الميلاد، وكان يسمى امنحوتب الرابع، وغيرة ليصبح اخناتون أى المكرس للاله أتون، وليبدأ تورة فكرية دينية \_ أخلاقية اجتماعية لم يعرف لها التاريخ القديم شبيها؛ فقد رأى الحق فى أن يصور إلها واحدا أعظم تطل سماؤه حانية من فوق جسم الأرض. أنه الإله الحى المبدع للحياة وخالق كل شئ، مسير الأشياء حسب مشيئته رابط جميع الأقطار والأمم برباط محبته (١٣).

وبالطبع فإن هذا الإعتقاد بواحدية الإله وبصورته المجردة التى لا يقلل منها أنه رمز إلى الإله بقرص الشمس لم يأت مصادفة بل بعد تفكير طويل وتأويل عقلى سما فيه عقل اخناتون إلى ما وراء الإدراك المادى. وقد فاق هذا التصور للألوهية على هذا النحو التصورى الساعى نحو التجريد والماوراء تصورات معظم فلاسفة اليونان؛ إذ لم تصبح الألوهية موضوعاً لتقلسف هؤلاء إلا في عصر متأخر نسبياً على يد أفلاطون وأرسطو (١٤).

ولم يقتصر فكر اخناتون على هذه الآراء الهامة حول واحدية الإله، بل كان صاحب فكر أخلاقي واجتماعي وسياسي راقي؛ حيث بني مدينة جديدة أطلق عليها اسم "اخيتاتون" في تل العمارنة ليعبد فيها الإله الواحد، ولتكون الأخلاق السامية والعلاقات الإجتماعية الحميمة هي السائدة بين أهلها. وكان اخناتون في كل ما فعله يحلم بأن يحقق أسمى ما يمكن أن يتصوره انسان؛ دولة عالمية واحدة، يسودها الإعتقاد في الله واحد، ويخضع الجميع فيها لقانون عالمي واحد (١٥).

ولما كان بعض المؤرخين يرجح أنه كانت هناك جالية مسينية (وهم من سيعرفون فيما بعد باليونانيين) موجودة في منطقة العمارنة التي استقر فيها اخناتون، فمن المرجح أن أفكاره قد انتقلت منهم أو عبرهم إلى بلاد اليونان في أسيا الصغرى مباشرة أو عبر كريت التي كانت تلعب في ذلك الوقت دور الوسيط بين مصر وبلاد اليونان .(١٦)

وعلى كل حال فإن من الثابت بموجب كتابات المؤرخين واكتشافات الآثريين المتتالية أن معظم فلاسفة اليونان قد زاروا مصر القديمة واطلعوا

على نراثها الفكرى الضخم وتأثروا به ونقلوا عنه وسيتضم لنا ذلك من الحديث عن آراء الفلاسفة اليونان من أمثال طاليس وفيثاغورس وديمقريطس وأفلاطون.

#### (٢) القلسفة الصينية القديمة:

لقد تزامنت الحضارة الصيئية القديمة مع العصور المتأخرة للحضارة المصرية القديمة، إذ بلغت نضجها على يد المفكرين العظام من أمثال كونفشيوس والاؤتسى في القرن السادس قبل الميالاد.

وقد تميز الفكر الفلسفى الصيئى بنزعة انسانية واضحة، وقد بدأت هذه النزعة الإنسانية تسود الفكر الصيئى منذ بداية الوعى الفلسفى الحقيقى لدى الإنسان الصيئى، وتميزت هذه النزعة الإنسانية بالتركيز على وحدة الإنسان وعلى التكامل بين الإنسان والطبيعة. واعتبار الإنسان هو وسيلة تحقيق القيم المطلقة فى العالم (١٧).

# (أ) فلسفة كونفشيوس:

والمعروف أن كونفشيوس Confucius المذى عاش بين عامى ١٥٥٥ فرد ٢٧٤ قبل الميلاد (١٨) هو المؤسس الحقيقى للفلسفة الصينية وكان أول من أقام نسقاً حقرقياً لفلسفة عن الإنسان (١٩)، وذلك على الرغم من أنه استمر يحافظ على الإعتقاد التقليدى في "السماء" باعتبارها الإله الأساسي عند الصينيين. وقد اعتبر نفسه مفوضاً من السماء برسالة مقدسة. لكن مفهومه عن "السماء" جاء مختلفاً عن المفهوم التقليدى؛ فهو لم يعتبر السماوات مجسمة في صورة انسانية فحسب، بل نظر إليها على أنها طبيعية من بعض الوجوه (٢٠).

لقد كان كونفشيوس ببتعد كشيراً عن مناقشته الأمور الدينية ـ رغم الفكرة السائدة بأنه كان رسولاً نبياً. ويبدو ذلك من فقرات عديدة من كتابه الهام "المقتطفات الأدبية ـ Analects" ؛ فقد ذكر أحد طلابه أنه " لم يكن يناقش "الطاء" أي طريق السماء"، كما أنه رد على سؤال لأحد طلابه عن كيف يستطيع المرء خدمة الأرواح؟ بقوله: إذا كنت عاجزاً بعد عن خدمة

الناس فكيف تستطيع أن تخدم الأرواح! وحينما سأله آخر عن الموت، أجابه: إذا كنت لم تفهم الحياة بعد، فكيف تستطيع أن تفهم الموت (٢١).

من هذه الكلمات يتضح لنا أن كونفشيوس كان يحجم عن الكلام فيما وراء الطبيعة، وعن "السماء" الإله، لصالح الإهتمام بالإنسان وبالحياة الإنسانية الطبيعية لقد حول كونفشيوس أنظار الصينيين من التفكير في خوارق الطبيعة إلى التفكير في الإنسان ذاته وهذا هو نفس ما فعله سقراط في الفلسفة الغربية اليونانية بعد ذلك (٢٢).فماذا كانت أهم معالم فلسفة كونفشيوس الإنسانية؟!

اقد كان كونفشيوس أول فيلسوف صينى يطرح سؤالاً عن طبيعة الإنسان (هيسنج)، وقد جاءت إجابته بسيطة وعميقة فى نفس الوقت، فقد قال أين الناس سواسية خيرين بطبيعتهم ولكنهم كلما شبوا اختلف الواحد منهم عن الآخر تدريجياً وفق ما يكتسبون من عادات و " أن الطبيعة البشرية مستقيمة، وإذا ما افتقد الإنسان هذه الاستقامة افتقد معها السعادة "(٢٣). و لاشك أن هذا التصور الكونفوشى للطبيعة الإنسانية الخيرة وللتوحيد بين حياة الاستقامة والسعادة شديد الشبه بتعاليم سقراط وأفلاطون الأخلاقية.

لقد كثر حديث كونفشيوس عما أسماه" جين ـــ Jen " أى الطبيعة الإنسانية للإنسان، وهو لفظ يتضمن في طياته المبدأ الأخلاقي الأسمى الذى ينبغى أن يحكم سلوك الإنسان في علاقته مع الآخرين؛ "فجين" معناها أن تحب الإنسان، وفوق ذلك أن تحب كل الناس"، وقد قال كوفشيوس في شرحه لمعنى "جين" وفي توضيحه لجوهرها "أن على الإنسان ألا يصنع مع الآخرين مالا يحب أن يصنعوه معه (١٤٠)" إن "رجل الجين" المحب للإنسانية هو "ذلك الذي يود أن يبنى خلق وأن يبنى خلق الآخرين كذلك، وأن تمنى أن يكون بارز الشأن متفوقاً بين أقرائه، فهو يساعد الآخرين على أن يكونوا كذلك" أن "الجين" عند كونفشيوس تقوم على " أن يقهر الإنسان نفسه ويعود إلى آداب اللياقة والاحتشام "(٢٠).

وعلى ذلك، فقد آمن كونفشيوس بأن الرجل الفاضل هو من يدرك ذلك القانون الأخلاقي الكائن في ادراك الوسط بين الإفراط والتفريط، ويلزم هذا الوسط في سلوكه؛ فلا يعلو عليه فيخرج من دائرة البشر، ولا يتصرف تصرفات بهيمية شهوانية فيصبح انساناً لا أخلاقياً.

أما الفضائل التي على الحكيم الكونفوشي أن يتحلي بها ويعيش وفقا لها فهي أن يجمل نفسه بالعلم ليلاً ونهاراً، ويقدس الأمانة، ويفضل الموت علي الذلة والمسكنة، وأن يعيش حياة بسيطة يمقت فيها الجشع والترف وأن يعيش مع المحدثين وفي نفس الوقت يدرس التراث القديم، وأن عاش في خطر واضطراب فإن روحه تظل في أمن واطمئنان ولا ينسى أخوته في الإنسانية الذين يقاسون الآلام، وفي ذلك يكون شعوره بالمسئولية الإجتماعية ((۲۷). ومن يتأمل هذه الخصال التي يتحلى بها الحكيم الكونفوشي ويقارن بينها وبين ماورد لدى فلاسفة اليونان سيجد أن الشبه قسوى بيس شخصية الحكيم الكونفوشي وشخصية الحكيم الكونفوشي وشخصية الحكيم الكونفوشي وشخصية الحكيم الكونفوشي وشراط بأفعاله وسلوكه، وكما اللكونفوشي وشخصية المكيم عما رسمها سقراط بأفعاله وسلوكه، وكما صورها الرواقيون في فلسفتهم الأخلاقية عبر أجيالهم المتعددة من نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الثاني الميلادي.

ولم تقتصر فلسفة كونفشيوس الإنسانية على الجانب الأخلاق وحده، بل قدم فكراً سياسياً جديراً بالإعتبار والإشادة؛ اذ على الرغم من أنه لم يصلنا أى بيان جامع عن فلسفته السياسية، إلا أنه يمكن من خلال ما توافر لدينا من معلومات عنها اعادة بناء معالم واضحة لها(٢٨)؛ فقد كان يؤمن بأن الأخلاق القويمة هي المبدأ الأساسي لأى نظام سياسي مستقر؛ اذ لا يستطيع أى حاكم أن يقيم نظاماً اجتماعيا كاملاً إلا إذا عمل على الارتقاء بأخلاق الأفراد.

وفى المقابل فإنه كان يؤمن بأن الحكومة الصالحة يجب أن يكون هدفها رفاهية الناس أجمعين وسعادتهم وأن هذا لا يتحقق إلا إذا تولى الحكم أعظم الرجال كفاية فى البلاد. وهذه الكفاية لا علاقة لها بالمولد أو الثروة أو المكانة وإنما هى خاصة بالخلق والمعرفة وهما ثمرة التربية الحقة، ولذلك فقد طالب بأن تكون التربية منتشرة انتشاراً واسعاً فى البلاد حتى يمكن إعداد

أكثر الرجال موهبة لمهمة الحكم، ويجب أن يتسلموا الحكومة بعد ذلك بغض النظر عن أصلهم (٢٩).

ولقد أقام كونفشيوس تصوره للدولة وللحكومة المثالية على أرض الواقع حينما تولى منصب كبير الوزراء في ولاية " لو ـ Lu " ؛ فقد طبق تلك المبادئ التي آمن بها. وبدأ بتطبيق سياسة حازمة فأعدم بغض السابقين من الوزراء ورجال السياسة الذين كان يعتقد أنهم سر الشغب وسبب الفساد والإضطراب في البلاد، ولم تمض ثلاثة شهور على توليه الوزراة حتى أضحت ولاية " لو " نموذجاً للولايات ذات التنظيم المثالي فاختفى اللصوص وزالت السرقات، وأصبح التجار يبيعون تجارتهم بأمانة ونزاهة. كما أصبحت "لو" كعبة الزائرين من السياح الأجانب وأهل الولايات الأخرى الذين أصبحوا يعتبرونها كوطنهم الأصلي. وقد دفع هذا خصوم كونفشيوس ومن أضيروا من السمعة الطيبة التي حققها في ولايته أن يدبروا مؤامرة ضد حاكم الولاية حتى يشغلوه عن تدبير أمورها فتضعف ويتطرق اليها الفساد، فأرسلوا إليه ثمانين من أجمل الفتيات ومعهم مائتين واثنين وعشرين حصاناً، وأخذت الفتيات يرقصن أمامه وأمام زائريه رقصة الكانج K'ang ، و استمر الحاكم والوزراء في الاستمتاع بهذه الرقصة أياماً طويلة فانشغلوا بالفعل عن تصريف أمور الدولة. وحاول كونفشيوس تحنير الحاكم من هذه المؤامرة ولكنه لم يفلح (٢٠٠)، فقد شغل الحاكم باللهو عن سماع نصيحة كبير وزرائه!

واضطر كونفشيوس إلى مغادرة " لو " مدينته المثالية، ليصاول تحقيق هدفه الأكبر والذى ظل طوال حياته يجوب الولايات الصينية الأخرى للدعوة إليه ، وهو تحقيق الوحدة الصينية الكبرى.

وبالطبع فإن هذا التصور لدولة مثالية يسودها الحاكم العادل والحياة الإجتماعية والأخلاقية المثالية، إنما هو تصور سبق به كونفتشيوس أفلاطون في فيلسوف اليونان الكبير، ويبقى أن كونفشيوس قد تمكن كما فعل اختاتون في التراث المصرى القديم من تطبيق وتجربة حلمه المثالي على أرض الواقع بينما لم يتحقق ذلك لأفلاطون!

لقد تترك كونفشيوس تراثاً فلسفياً لا ينزال يفعل فعله فى الحضارة الصينية حتى اليوم، واحتلت الكونفوشية من بين المدارس الفلسفية الصينية القديمة المكانة الأولى، بينما احتلت الطاوية المكانة الثانية. وإذا كان الأمر بالنسبة لكونفشيوس ومدرسته واضحاً، فإنه بالنسبة للطاوية غاية فى الغموض والتعقيد؛ اذ لا نعرف على وجه التحديد من أسسها، وحتى معلوماتنا عن أشهر أعلامها وأقدمهم يسودها الإضطراب والتشوش!

# (ب) لاؤتسى والفلسفة الطاوية:

إن الاتفاق يكاد تاماً بين المؤرخين على أن لاؤتسى أو " لا وتزو" Lao و النصاحب أقدم المؤلفات الطاوية وهو كتاب " تاو - تى - كنج" أو " الطريق والفضيلة ((۱۳)) لكن هناك شك فى وجود شخص باسم لاؤتسى؛ فهذا الإسم يمكن ترجمته بالمعلم العتيق، ويقال إنه يكاد يكون له سلمنا بوجوده أصلاً للمحفوظات فى العاصمة أصلاً للمحفوظات فى العاصمة والمتقى به كونفشيوس هناك، لكن روايات أخرى تشكك فى ذلك وترى استحالة هذا اللقاء وترجح أن يكون هذا الكتاب قد كتب فى حوالى القرن الرابع قبل الميلاد (۲۲)، وان كان هناك رواية ثالثة ترجح بأنه كتب جميعه فى عصر متأخر نسبياً فى حوالى القرن الثانى قبل الميلاد (۲۳).

والحقيقة أنه لاسبيل إلى تأكيد صحة رواية من هذه الروايات لا عن الكتاب ولا عن صاحبه. ومع ذلك فإن من الأسلم الجرى على ما هو شائع ويكاد يكون متفقاً عليه بين غالبية المؤرخين؛ فلاؤتسى على كل حال مفكر صينى قديم عاش فيما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد على أرجح التقدير ات. وترك لنا أثره الذي تناقلته الأجيال وأعنى به كتابه "الطريق والفضيلة" وفي هذا الكتاب معالم فلسفة صوفية غامضة تكاد تكون على طرفى نقيض من فلسفة كونفشيوس، فإن كان كونفشيوس وأتباعه يجعلون من الإنسان الأصل والمركز في فلسفتهم، فإن لاؤتسى وأتباع الطاوية ينطلقون من الإيمان بمبدأ الطبيعة.

إنهم ينطلقون من "طاو" ذلك العنصر الأزلى الثابت الذي يكمن وراء عالم الظواهر وهاهو لاؤتسى يعرفه لنا بقوله "قبل أن تكون السماء والأرض، كان هناك كائن عديم الشكل، بلا صوت، وبلا مكان، صامت، مفارق، وحيد لا يتغير، يدور دورة أبدية بغير أن يتعرض للخطر، تستطيع أن تعده أم الأشياء جميعاً، أنا لا أعرف اسمه، وأخاطبه بقولى "الطريق" (الطاو) حتى يكون اسم له فإذا اجتهدت في تسميته قلت: العظيم". (17)

فالطاو Tao إذن مجرد عن الإسم أى أنه عار عن الصفات، ومع ذلك فهو بداية كل الأشياء؛ فهو ليس شيئاً وان كان هو مبدأ الأشياء كلها. ويعبر لاؤتسى عن ذلك بقوله "الطاو" (الطريق) أوجد الوحدة، الوحدة أوجدت الثنائية، الثنائية أوجدت التثليث، التثليث أوجدت الكائنات العشرة آلاف، الكائنات العشرة آلاف تحمل "ين" المعتم على ظهورها، و"يانج" المضمئ بين ذراعيها"(٢٥).

ولاشك أن كلمات لاؤتسى السابقة تعبر عن قصة الخلق من وجهة نظره، فمن الطاو ينشأ الواحد ومن الواحد الإثنان، ومن الإثنان الثلاثة ومن الثلاثة ينشأ الكون المخلوق. وبالطبع فإن ذلك لا يعنى كما عند الغيثاغورسيين من فلاسفة اليونان أن العدد بعد "الطريق أو الطاو" هو أصل العالم؛ بل إننا أمام صورة رمزية ؛ فالواحد هو رمز "الطاو"، وعنه جاء الإثنان وهو تعبير عن مبدأين أحدهما مظلم بارد أنثوى (الين)، والآخر مضئ دافئ رجولى (اليانج) أو لعلهما رمز للعدم ثم الوجود. أما الثلاثة فلعلها رمز للماء وللأرض وللانسان أو لعلها رمز لكثرة الكائنات التي تولدت من مبدأي الذكورة والأنوثة، فجاء عنها الكائنات العشرة الاف.

والحقيقة أنه في نظر روصن لم يكن من انتاج طاو للعشرة آلاف شسئ عمل مقصود ومدرك حسياً، بل كان بلا غرض وغير مدرك؛ فبالنسبة لطاو " لا يوجد عمل يؤدى. وعلى ذلك فلا يوجد ما لم يتم عمله"! أو بمعنى آخر أن طاو لا يتولى أي عمل لعدم وجود غرض ولكن في نفس الوقت لا يوجد شي لم يعمل لأنه أنتج كل الأشياء في الكون بصورة تلقائية. (٢٦)

وإذا تساءلنا عن مكانة الإنسان عند لاؤتسى وأتباعه من الطاويين، لجاءت الإجابة في قوله "إن الطاو عظيم، وعظيمة هي السماء، وعظيمة هي الأرض، وعظيم هو الملك! إذن أولئك هم الأربعة الكبار في الكون والإنسان أحدهم، الإنسان يتخذ الأرض قانوناً له، والأرض تتخذ السماء قانوناً لها، والسماء تتخذ الطاو قانوناً لها، والطاو يتخذ قانونه من نفسه "(٣).

إن الإنسان اذن في نظر لاؤتسى مجرد جزء من الطبيعة وهو أحد كائناتها، وليس مركز الكون، ومن ثم فإن عليه أن يستسلم للطبيعة ويقلل من رغباته وجموحه حتى يعيش في هدوء، ويقدر ما يقلل الإنسان من تلك الرغبات ويستسلم لكل ما هو طبيعي، بقدر مايكون سعيداً.

ومن هنا جاءت بعض آراء لاؤتسى الغريبة الغامضة حول ما يسميه "وى ــ واى wu wci أى عدم الفعل، فالطاويون يدعون الإنسان إلى عدم الفعل، فمعنى الإصطلاح السابق " لا تفعل شيئاً" ؛ وقبل أن نسئ فهم هذه الدعوة إلى عدم العمل، نسارع إلى القول بأنها تعنى ببساطة" لا تفعل شيئا ليس طبيعياً "، فالمقصود منها هو التوقف عن أى نشاط مخالف الطبيعة والإقلال من الجهد والنشاط الإنساني الخارجي حتى يظل الإنسان متمتعا بالصحة النفسية الجيدة وبقدر كبير من الهدوء والسكينة، إن على الإنسان أن يقلل من حديثه قدر الإمكان. فالإنسان الخير لا يجادل، والحكيم في غنى عن المعرفة، و الذي يعرف كثيراً ليس حكيماً (٢٠)"، و "اننا إذا ما توقفنا عن العلم وتخلصوا من الفطنة وسيصبح الناس أحسن حالاً مائة مرة "(٤٠)

إن لاؤتسى يطالب الحكيم الطاوى بأن يتخلى ببساطة عن حكمته، فونجود الحكمة مضاد لطبيعته بصورة مطلقة. لكن هذا التخلى لا يمكن أن يتم مباشرة، بل لابد من المرور بمرحلة وسطى يكون فيها الحكيم حكيماً أى يمارس الحكمة أى يتعلمها ويعلمها. إن الطاوية تعترف بدور الحكيم فى العالم، فلا تنفيه قبل أن يكون، بل تنتظر كينونته انتقله بعد ذلك إلى حالة اللاشئ المقرونة بحالة اللافعل.

إن الإنسان الطاوى ينبغى أن يكون بسيطاً فى كل شى، وهو الذى يعمل بلا فعل، أى أنه ينتج ما ينبغى أن ينتجه ويمضى فى هدوء ودون ضوضاء أو ادعاء (٤١).

إن الطاوية ـ رغم ما سبق ـ ايست فلسفة انسحابية كما يُظن لأول وهلة؛ فالإنسان المثالى الفعال لا يزال حياً وموجوداً في نظرهم. كل ما هنالك أن عليه أن يتبع الفطرة، وبذلك يشبع فطرته، وإذا ما عاد الإنسان إلى بساطته وفطرته سيصبح مثل الطفل وينسى وعيه بذاته، وبهذه الطريقة يدخل في مجال الوحدة التي لا تتجزأ مع كل الخلائق ويحصل بذلك على الحرية الشخصية المطلقة. (٢٤)

إن للطاوية أيضاً فلسفة سياسية تقوم على فلسفة المبادئ السابقة، فالحكم فن و "الممالك لا تحكم إلا بالحق لأن الأسلحة لا تشرع إلا بالباطل". إن لاؤتسى يطالب الحاكم بأن يقيم حكمه على العدل وليس على اخضاع الناس بالأسلحة لأنه "كلما زاد في المملكة الحظر والتحريم ازداد الشعب فقراً، وكلما زاد عدد الأسلحة الحادة بين الناس ازداد الإضطراب في بيت الحاكم، وكلما زاد عدد القوانين والتعليمات زاد عدد اللصوص وقطاع الطرق". (٢١)

إن فلسفة الحكم عند لاؤتسى تقوم على أن لايفعل الحاكم شيئاً، وفى هذه الحالة سيقوم أفراد الشعب بما يجب عليهم فيتحسن الحال من تلقاء نفسه. إن على الحاكم أن يهدأ والشعب سيهتدى بنفسه إلى النظام، إن على الحاكم أن يكون قدوة فلا يمارس التجارة والجشع ولا يفرط فى شهواته، وسيصبح الشعب من تلقاء نفسه غنيا ويعود إلى الفطرة السليمة وإلى الإعتدال والنظام (13).

إن الأوتسى يحلم ببلد صغير المساحة. يسكنه شعب قليل العدد، يعتمد في تحصيل أرزاقه على أقل القليل من الأدوات، ويكتفى بالقليل من الرزق الأنه يعلم أن الموت آت. ولذلك فمن الخير أن يبقى الإنسان في بلده وأن

لايهاجر إلى بلاد أخرى رغم وجود وسائل الانتقال إلى تلك البلاد البعيدة. إن الحياة الجميلة قوامها الطعام البسيط الشهى ، والمساكن البسيطة الآمنة، والثياب الجميلة. إن السعادة قوامها التمتع بكل ما هو جميل وبسيط فهذا هو ما يجلب الحياة السعيدة والفرحة الأكيدة (٥٠).

إن هذه إذن هي معالم المدينة المثالية عند لاؤتسى، وهي من البساطة بشكل يدعو إلى العجب؛ فبقدر ما فيها من دعوة محمودة إلى العودة إلى الطبيعة الأصيلة للإنسان وهي دعوة سيتردد صداها دائماً وفي كل العصور عند الكلبيين والرواقيين من فلاسفة اليونان، وعند روسو من فلاسفة القرن الثامن عشر، بل عند بعض فلاسفة العصر الحاضر من الداعين إلى الحفاظ على الحياة والبيئة الطبيعية للإنسان وعدم التكالب على نلك التقدم التقنى الرهيب الذي دمره الإنسان الطبيعي وبيئته، أقول إنه بقدر ما فيها من دعوة محمودة إلى العودة إلى الفطرة الأولى للإنسان، بقدر ما فيها أيضاً من دعوة واضحة إلى تدمير معالم الحضارة الإنسانية وخاصة تلك المعالم المادية المتمثلة في كل مظاهر التقدم العلمي والتقني التي عاني الإنسان من أجل الوصول إليها ويحق له الاستمتاع بها والاستفادة منها!!

#### (٣) الفلسفة الهندية القديمــة:

#### (أ) خصائص الفلسفة الهندية:

من المتفق عليه بين مؤرخى الحضارات الشرقية القديمة أن الهند أغزر بلاد الشرق القديم ابداعاً في مجال الفكر الفلسفي، فالفلسفة الهندية ظهرت وتطورت في ظل عدة مذاهب ومدارس فلسفية جعلت من عملية در استها مسألة معقدة للغاية وذلك انتوع هذه المذاهب وكثرة الكتابات والشخصيات التي تمثلها، ومع ذلك فإن ثمة خصائص معينة تمثل الروح الواحدة للفلسفة الهندية ومن أهم هذه الخصائص النالفلسفة الهندية فلسفة روحية في المقام الأول وذلك رغم وجود الإتجاه المادي في هذه الفلسفة منذ ظهور ها فيما يسمى بمرحلة الفيدا (بين علمي ٢٥٠٠ و ٢٠٠٠ ق.م) وخاصة

فى رج فيدا Rig Veda الذى بدأ فيه الشك فى وجود الآلهة والنظر إلى المادة على أنها كل شئ؛ فمنها وجدت كل الأشياء وإليها تعود $(^{(1)})$ . ان الفلسفة الهندية تحاول التعرف على طبيعة الإنسان الروحية وتهتم بمصيره الروحي ومن شم فقد ارتبطت هذه الفلسفة فى عمومها بالدين على اعتبار أن دافعهما واحد هورسم الطريق الروحى للحياة وخلاص الإنسان فى علاقته بالعالم والكون.

وثانى خصائص هذه الفلسفة أنها تركز على ربط الفلسفة بالحياة؛ فالفلسفة الهندية ليست مجرد رياضة عقلية، بل تركز على العلاقة الوثيقة بين النظرية والواقع، بين العقيدة والحياة، فالحقيقة لدى الفيلسوف الهندى لا تقاس فقط بمدى ارتباطها بالواقع والعمل، بل هى المرشد الوحيد للعمل والقائد الذي يقود الإنسان الذي يفتش عن طريق الخلاص.

وتتصف الفلسفة الهندية أيضاً بأنها بحث باطنى عن الذات الإنسانية بمعنى أنها تنظر إلى حياة الإنسان الداخلية وباطنه الروحى أكثر من اهتمامه بالعالم الخارجى والطبيعة المادية والعلم المادي. وهذا الإهتمام بالباطن يقود إلى خاصية أخرى في الفلسفة الهندية وهي أنها فلسفة مثالية في المقام الأول؛ فمعظم فلاسفة الهند مثاليين بشكل أو بأخر. ورغم وجود النزعة المادية التي أشرنا إليها فيما سبق إلا أن هذه المادية لم تستطع التغلب على المثالية، بل إن المثالية هي التي تغلبت وأضحت هي النظرة الوحيدة الممكنة للعالم في الفلسفة الهندية.

وقد اعتمدت الفلسفة الهندية في عمومها على الحدس كوسيلة وحيدة للمعرفة على الرغم من أنها تعتمد على العقل أيضاً، لكن العقل والمعرفة العقلية لا يكفيان، إذ لابد من الرؤيا الحدسية لموضوع المعرفة حتى تتوحد معه الذات العارفة . إن كل المناهج المعرفية في الفلسفة الهندية فيما عدا المنهج المادي تتجه إلى الإعتقاد في وجود طريقة عليا لمعرفة الحقيقة، طريقة أسمى من العقل؛ فالعقل يمكنه أن يشير إلى الحقيقة لكنه لا يستطيع أن يكتشفها أو يصل إليها والحدس هو الوسيلة الوحيدة لإدراك المطلق والحقيقة المطلقة.

وتختص الفلسفة الهندية بميزة أخرى هي احترام التراث القديم والمراجع القديمة، فاحترام الهنود الشديد لمفكريهم الأقدمين ينبع من اعتقادهم بأن الذين يعرفون فعلا الحقيقة هم الذين استطاعوا تحقيقها في حياتهم.

وأخيراً فإن الفلسفة الهندية تهتم بالأسطورة باعتبارها ضرورية وملائمة للروح الهندية، ومن هنا كان ايمان الإنسان الهندى كما ظهر ذلك في رج فيدا بأن "الله واحد رغم أن الناس يدعونه بأسماء مختلفة". وتتصف الفلسفة الهندية بتقريبها الفعلى بين المظاهر المختلفة التجربة والحقيقة، فالدين والفلسفة، والمعرفة والسلوك، والحدس والعقل، والإنسان والطبيعة، والله والإنسان، والظاهر والخفى تتسجم كلها من خلال الميل "التجميعي" للعقل الهندى إن النصوص الأساسية للفلسفة الهندية لا تهتم بمظهر واحد للتجربة والحقيقة. بل تهتم بمحتوى الدائرة الفلسفية كلها، فالميتافيزيقا ونظرية المعرفة، والأخلاق، والدين، وعلم النفس، والواقع والقيم لا ينفصل أحدها عن الأخر، بل إن الفكر يتعامل معها في وحدتها الطبيعية كمظاهر لحياة واحدة فريدة وحقيقة واحدة، وهذا ما يميز الفلسفة الهندية عن الفلسفة الغربية

# (ب) الفلسفة في الأوبانيشاد:

وربما يكون خير تعبير عن الفلسفة الهندية قد ورد في "الأوبانيشاد" أهم الكتب المقدسة في الفلسفة الهندية. والأوبانيشاد هي الأجزاء الختامية اللفيدا وأساس فلسفة الفيدا. وهي على حد تعبير ماكس مولر M. Muller الفيدا وأساس فلسفة الفيدا. وهي على حد تعبير ماكس مولر سيطرت منهاج وصل فيه التأمل الفلسفي الإنساني قمته العليا<sup>(٨٤)</sup>" وقد سيطرت الأوبانيشاد على فلسفة وديانة الهند لمدة ثلاثة آلاف سنة تقريباً. وأصل كلمة أوبانيشاد من "أوبا" التي تعني قريب و "ني" التي تعني أسفل، و "شاد" التي تعني يجلس ؛ إذ كانت جماعات التلاميذ يجلسون قرب معلمهم ليتعلموا عنه الحقيقة التي تقضي على الجهل. والحقيقة أنه لا توجد أوبانيشاد واحدة بل يوجد ما لايقل عن مائتين منها. وان كان عدد أشهرها عشرة فقط، علق عليها واهتم بها سامكارا وهو أعظم فيلسوف فيدانتي. ويصعب تحديد تاريخ

الأوبانيشاد وان كان يرجح أن أقدمها يعود إلى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد (٤٩).

ترتكز تعاليم الأوبانيشاد على تأكيد وجود الإله الواحد الذى تعتبر جميع آلهة الفيدا مظهراً له. "لأننا نخاف ممن تحترق النار لأجله، ومن تشع الشمس لأجله، ونخاف ممن تقوم الرياح والغيوم والموت بواجباتها لأجله"(٥٠). إن هذا الإله هو الكائن الأعلى وهو الحقيقة الوحيدة القائمة بذاتها وهو لا يعد ولا يوصف بالرموز العضوية أو بالأوصاف المنطقية، فهو "الذى لا يُرى ولا يوضع فى اليد، وهو بدون عائلة وبدون قبيلة، بدون نظر أو سمع، بدون يد أو قدم، هو أبدى موجود فى كل مكان، حاضر فى كل زمان، كثير الذكاء، هو الذى لا يغنى الذى يدركه الحكيم ويعلم أنه أصل الموجودات"(٥١).

وتميز الأوبانيشاد بين هذا الإله الذى هو براهمان بذاته الذى يتعالى على الظهور والإدراك، وبين براهمان فى الكون الذى يتحقق فى الكون وفينا.

وبالنسبة للحياة الأخلاقية للإنسان تشدد الأوبانيشاد على التمييز بين الطريقة الأنانية الضيقة والجاهلة التي يهتم الإنسان فيها بتحقيق الكفاية المؤقتة، وبين طريق الحكمة التي تقود إلى الحكمة الأبدية إن "الفضيلة واللذة تأتيان إلى الإنسان. وإذ يعالجهما، فإن الحكيم يميز بينهما، والإنسان الحكيم يختار الفضيلة، أما الجاهل فإنه يختار اللذة"؛ إن اللذة والفضيلة متباعدتان، وكذلك الجهل والمعرفة" والحكيم يرغب في المعرفة ولا يهتم كشيراً بالرغبات (١٥).

أما الطريق الذى ترسمه الأوبانيشاد أمام الفرد للوصول إلى الحقيقة، فهو طريق طويل يبدأ بالتهيؤ الأخلاقي اللازم إذ " لا يستطيع أحد أن يصل إلى الروح بدون جلد ونظام"، وعلى الإنسان حتى يرى الروح أن يصبح "هادئاً مسيطراً على نفسه. ساكناً يتحمل بصبر، وقانعاً "(٥٣).

إن الهدف من هذا التهيؤ الأخلاقي الذي جوهره هجران الأنانية الفردية والصلاة للإله وتقديم القرابين إنما هو الوصول إلى حالة سماوية من الغبطة والسرور أو ولادة جديدة في عالم جديد.

إن الإنسان إذا ما تحرر من الوجود المادى (كارما) استطاع أن يصل الى الخلاص (موكسا)، ونجح فى الإتحاد بالكائن الأعلى ذلك الدى لا يدرك ولا يعرف إلا من خلال اليقظة الروحية الكاملة، فعندما تتحرر كل الرغبات التى تسكن قلب الإنسان، يصبح الفانى خالدا. عندئذ يصل إلى براهمان"، وعندما تقطع كل عقد القلب هنا على الأرض، يصبح الفانى خالداً ..." إننا لاندركه أبداً بالكلام أو بالفعل أو بالنظر، وكيف يمكن ادراكه إلا بقولنا أنه موجود "(30).

إن المعرفة بالإله لا تكون إلا لأصحاب الروى الكاملة الذين أخذوا أنفسهم منذ البداية بالصبر والزهد والورع؛ فالروح لا تتحقق عند من يعوزه الصبر، ولا عند من لاهدف له، ومن خلال التفكير الخاطئ للتقشف" بل " يصل إليه أصحاب الروى المذى يقتنعون بالمعرفة كسبيل. الذين هم ذوات كاملة، أحرار من الإنفعال وهادئون. ويصل إليه .. هؤلاء الحكماء ذوو النفوس الورعة ويدخلون إلى الكل ذاته "(٥٠).

#### (جـ) بوذا والفلسفة البوذية :

ولقد اعتنق بوذا \_ أشهر فلاسفة الهند وزعيم واحدة من أكبر الديانات العالمية منذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى الآن \_ بعض الأفكار التى وردت في الأوبانيشاد وأكسبها روحاً جديدة تتفق مع الأحوال الجديدة للحياة وللفكر الذى ارتضاه لنفسه ولأتباعه.

عاش بوذا فيما بين عامى ٥٦٠ أو ٥٦٧ و ٤٨٠ قبل الميلاد تقريباً (٥٦) عاش حياة تتشابه ملامحها كثيراً مع ملامح حياة زعماء الديانات الكبرى في العالم، فقد صورت حياته بصورة أسطورية فيها من الخيال الكثير بلا شك! لكنها على أية حال حياة مفكر ومصلح وقف بعد طفولته

وشبابه موقفاً فلسفياً جديراً بالإعتبار حيث تساءل بعد أن هجر حياة الرغد والرفاهية إلى حياة التقشف والزهد عن حقيقة الوجود (٥٠)، وتحولت حياته بعد ذلك تحولاً تاماً حيث اكتشف أن حقيقة الوجود إنما تكمن في الألم، فكل وجود في حقيقته إنما هو ألم، وأن من المهم في أي حياة إنما هو التخلص من الألم، وهذا التخلص من الألم لا يكون إلا بسلوك طريق المعرفة والاستنارة.

وهذا ماأخذ بوذا على عاتقه تعليمه لتلاميذه ومريديه، إنها الفلسفة البوذية الإنسانية التى تقوم على ادراك حقيقة الوجود في كلمة واحدة هي "الألم" فبوذا يرى أن الولادة ألم، الشيخوخة ألم، المرض ألم، الإتحاد بما لانحب ألم، الإنفصال عما نحب ألم، عدم الوصول إلى ما نرغب ألم.

أما حقيقة الألم فهى الظمأ الذى يقود إلى ولادة جديدة، متصلة بالفرح وبالرغبة، ظمأ للذة، ظمأ للصيرورة، ظمأ للزائل!

وإذا ما أردنا أن نتجاوز الألم وأن نتخلص منه، فليس أمامنا إلا أن نتجاوز ذلك الظمأ بإبادة كل اشتهاء إبادة تامة، مما يفسح المجال أمام هذا الظمأ بأن يتركنا ويمضى في سبيله وينصرف عنا،فنتجرد منه.

والطريق الصحيح الذى يقودنا إلى تجاوز الألم إنما هو طريق طويل ذو ثمانية مسالك أو شُعب هى: الإعتقاد الصحيح، القرار الصحيح، الكلام الصحيح، الأفكار الصحيحة، التطبيق الصحيح، الأفكار الصحيحة، التأمل الصحيح، (٥٨)

إن تلك المبادئ كانت أول ما توصل إليه بوذا من تأملاته ولقنه لأول تلاميذه وحوارييه حينما قال لهم: " أيها الرهبان هناك حدان متناقضان يجب أن يبتعد عنهما الذين تخلو عن حياة الدنيا؛ الأول هو الإنسياق في الملذات وهذا أمر سافل وعقيم، والثاني هو طريق التقشف واماتة الجسد وهذا أمر مؤلم و عقيم أيضاً.

ودون أن أترك لنفسى العنان وراء أى من هذين الطريقين؛ فقد وجدت بعد تفكير طويل طريقاً وسطاً يفتح العيون ويوقد العقل ويقود للراحة والمعرفة والإشراق والنرفانا إنه طريق طويل ذو ثمانية مسالك هى: عقل مستقيم، وحزم، وقول، وعمل ، وحياة ، وجهد، وتفكير وتأمل". (٥٩)

إن من يبلغ المعرفة عبر هذا الطريق يتحرر من الألم وفي ذات الوقت يتحرر من الالادات المتكررة على هذه الأرض (أي من التناسخ)، ويعيش حياة السكينة الدائمة (النرفانا).

وحينما سئل بوذا عن الحيوات السابقة (التناسخ) قال إن الإنسان مركب من جسم وروح، يفنى الجسم فقط بينما تبقى النفس ويطول عمرها وتعيش فى كثير من الأجساد متعنبة هائمة على الأرض حتى تصفو وتنقى وعندئذ ترتفع إلى النرفانا. (١٠) وحينما سئل عن "النرفانا" ؟ قال " لايهم معرفة ماهى. إن مهمة الإنسان هى بلوغ الكمال حتى تتخلص روحه من حياة الأرض وتكون قادرة على اجتياز عتبة النرفانا. (١١)

ورغم أن بوذا لم يجب بصراحة عما هى النرفانا، إلا أنها ببساطة هى فقدان الإحساس بالأنا والآخر، هى فقدان الثنائية، وهى ليست كونا ولافسادا، وهى مما يتعذر معرفته فى العالم بوسائل العالم، ولذلك فليست موضوع بحث بل هى موضوع اليقين الأخير عند بوذا اذ "يوجد خارج السولادة والصيرورة وخارج العمل وخارج الأشكال، شئ بدونه لا يوجد أى مخرج". "هناك محل ليس فيه أرض ولا ماء ولا هواء ولا نور ولا مكان، ولا عقل ولا أى شئ من الأشياء .. ليس فيه أحساس ولا توقف ولا نقدم .. إنه نهاية العذاب" (١٢).

إن حديث بوذا عن النرفانا والطريق إلى تحقيقها بوأد الألم والتخلص منه ومن مسبباته قد يلفت انتباهنا إلى أنه ركز في فلسفته على الإنسان وعلى رسم طريق الخلاص أمامه، وهذا حق، لأن البوذية كانت في واقع الأمر مع الإنسان ضد من يجعلونه ريشة في مهب الريح؛ فقد كان البراهمة في عصر

بوذا نفسه يرون أن على الإنسان نفسه أن يلقى بأثقاله على عاتق القدر وأن يستسلم له. ولكن بوذا حاول تحرير الإنسان من هذا الوهم قائلاً " إن رجل الشهوات هو عبد لشهواته" وأن أعمالنا هى التى تنتج الخير والشر" (٦٣) كما صرح فى مواقف عديدة بأن الإنسان يملك زمام نفسه ويستطيع العروج بها إلى أعلى مراتب الكمال ليمنحها مركزا مرموقاً. كما أنه يستطيع أن يهوى بها بها ليصبح شيطاناً أو حتى معلماً للشياطين. فالإنسان من هذا المنظور البوذى يستطيع أن يكتسب كل فضيلة وأن يخدم مجتمعه وأن يجعل نفسه مستنيراً، مرشداً، خالداً، شبه إله بل وإلها لها. وهاهى التعاليم البوذية المقدسة تقول " من لا ينهض متى يحين وقت نهوضه على رغم قوته وبأسه وشدته يمتلئ بالخمول. ومن يكون ضعيف الإرادة والفكر لا يجد طريق الحكمة لأنه خامل وكسول"(١٤).

وتظهر القيمة الحقيقية التي يوليها بوذا للإنسان في رفضه للنظام الطبقي الصارم الذي كان سائداً من قبل لدى البراهميين، فقد كانوا يرون أن الناس طبقات ثلاث هي: طبقة البراهمة وهم رجال الدين الذين خلقهم الإله من عينيه، وطبقة الملوك والحكام والموظفين والتجار والأعيان الأثرياء (كشاتريا) وقد خلقوا من ثديي البراهما، وطبقة المنبوذين (السودرا) وهم عامة الناس المخلوقين من قدمي براهما.

أما بوذا فقد رفض هذا التقسيم الطبقى قائلاً " ليس المنبوذ منبوذا بالولادة، وليس البراهمي براهميا بالولادة بل بالأعمال "(١٥).

تلك بعض مبادئ الفلسفة البوذية التى تطورت فيما بعد وتحولت إلى ديانة تشعبت فيها الفرق وكثرت التفسيرات والتأويلات لدرجة أن تكونت أربع مدارس فلسفية دينية تجمعها "الهينايانا" والمهايانا" أشهر التيارات البوذية منذ ما قبل الميلاد وحتى الآن.

## (٤) الفلسفة الفارسية القديمة:

# (أ) الصورة العامة للفلسفة الفارسية:

تعد إيران موطن الفرس القدامي أرضاً للقاء الحضاري بحكم موقعها الجغرافي الذي جعل أهلها يخضعون لتأثيرات فكرية متبادلة خاصة من جانب الهند والصين (٢٠). وقد تكشف هذا من التشابه بين العقائد الدينية لدى قدامي الهنود والفرس، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإله " أهورا مازدا" وهو المعبود الأول عند الفرس قد أخذ اسمه من أحد الآلهة الهندية العتيقة. (٦٨)

وقد تميزت العقيدة الدينية ـ الفلسفية لدى الفرس بوجود مستويين لها؛ العقيدة الشعبية التى كانت تسمح بعبادة العناصر الأربعة: النار ممثلة فى الشمس و القمر، و الهواء والماء والتراب، كما كانت تقدس كل مظاهر الطبيعة لدرجة أنها كانت فى أول أمرها تأمر بالتضحية بأفراد بنى الإنسان للتقرب إلى الالهة ثم استبدلت ذلك فيما بعد بالتضحية ببعض الحيوانات كالثيران والكباش.

أما المستوى الثانى فتمثله عقيدة الخاصة على نحو ما كان الحال عند المصريين القدماء؛ إذ كشفت الآثار الملكية أن الملوك كانوا إلى جانب ايمانهم ببعض الالهة الشعبية كانوا يضعون فوقها جميعاً الإله " أهورا مازدا". ومن الطريف أنهم نظروا إلى هذا الإله على أنه إله غير مرثى وليس له معبد خاص، وانما كانت جميع الأرض بمثابة معابد له. (١٩)

#### (ب) زرادشت والزرادشتية:

لقد ظلت تلك العقيدة السابقة قائمة ولها كهنتها وسحرتها إلى أن جاء زرادشت وبشر بعقيدته الجديدة.

وقد أحاط الغموض أحداث حياة زرادشت التي تروى عادة كأسطورة اختفت فيها إلى حد كبير معالم شخصية زرادشت نفسه. فمنذ البداية لا

يستطيع أحد تحديد التاريخ الحقيقى لمولده أو لوفاته؛ فالمؤرخون اليونان واللاتين يرجعون تاريخ مولده إلى أقدم الأزمنة فنجد مثلاً أن بلينوس يؤكد معتمداً فى ذلك على أرسطو أن زرادشت كان على قيد الحياة قبل وفاة أفلاطون بستة آلاف سنة، بينما يرى بلوتارخ أنه كان يعيش قبل حرب طروادة بخمسة آلاف عام (۲۰۰). بينما نجد بيرسوس المؤرخ البابلى الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد قد تمسك بالرأى القائل بأنه قد عاش حوالى عام والقرن الثامن قبل الميلاد. (۲۱) وهناك من يرون أنه عاش فيما بين القرن العاشر والقرن الثامن قبل الميلاد (۲۱).

وبین کل تلک الروایات المتضاربة اتفق فی النهایة علی أن یـورخ لـه بصورة تقلیدیة بأنه قد عاش فیما بین عامی ۲۲۰ و ۵۸۳ قبل المیلاد. (۲۳)

أما قصة حياته وأحداثها فقد رويت في جميع المصادر بنفس الطريقة الأسطورية التي تصوره في صورة غير الصورة التي عهدناها عن الكائنات البشرية حيث تلقفته عناية الآلهة منذ حمل أمه به وحتى مولده وصباه وتلقيه الوحى وحمته في كل الأحوال من تربص آلهة الشر به ومن مؤامرات أعدائه. (٧٤)

وعلى كل حال فإن ما يعنينا هو التساؤل عن التعاليم الزرادشتية ومصدرها!! أما مصدرها فهو كتاب "الزند أفستا" Zend - Avesta وهو الكتاب المقدس لدى الزرادشتين، وقد اصطلح على ترجمة Avesta بالأبستاق في العربية. (٧٥) وقد فقدت النصوص الأصلية لهذا الكتاب بعد غزو الاسكندر لفارس عام ٣٣٠ ق.م ثم أعيد تجميع ما تبقى منها في أذهان الناس وتم تدوينه مجمعاً في حوالي القرن الخامس الميلادي. (٢١)

أما التعاليم الزرادشتية فأهمها هو تصور زرادشت للإله "أهورا مازدا" الذي وحد زرادشت بينه وبين الخير توحيداً جعلهما اسمين لمسمى واحد فسبق أفلاطون إلى هذا المزج الفلسفي والأخلاقي العظيم (٧٧). إن أهورا مازدا هو الإله الأوحد عند زرادشت؛ وهو وحده الذي لم يولد ولن يموت، وهو

علة العلل وليس له علة، وهو المصدر الأول لجميع الموجودات، وهو روح الأرواح لا يُرى ولا يُنظر رغم وجوده في كل مكان. إنه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، وهو وحده العالم بكل شئ ، يعلم الغيب ودخائل النفوس ولا يخفى عليه سر من الأسرار وهو القادر على كل شئ رغم مناهضة الشيطان له. أنه خالق الخلق كله والملائكة الأبرار كما خلق الجنة والنسار والشمس المشرقة والقمر المنير والنجوم اللامعة والماء والأرض والشجر والدواب والمعادن والناس أجمعين. فهو أب الإنسان وخالقه وهو الذي شرفه على كافة المخلوقات بالعقل والبصيرة، ومن ثم فعلى الإنسان أن يعبد خالقه ويطيعه باعتباره منبع كل خير ومصدر كل مجد ونور وسعادة، وهو الواهب المعطى الذي يريد الخير دائماً ولا يفكر في الشر أبداً. (٢٨)

وعلى العكس من هذا الإله الواحد الرحيم الخير الخالق أهورا مازدا، يأتي أهريمان" Ahriman الشيطان مصدر كل شرور العالم، فهو المسئول عن الأمراض والموت والتهم والغضب، وكما أن لأهورا مازدا ملائكة أبرار أطهار يساعدونه في نشر الخير والسلام في العالم، فكذلك لأهريمان حشود من الأرواح الشريرة الشيطانية التي تساعده في نشر الفوضى والشر في العالم (٢٩).

وبما أن تاريخ العالم سيكون هو تاريخ الصراع بين الإله (أهورا مازدا) والشيطان (أهريمان)، فإن على الإنسان أن يختار بين أن يفعل الخير ويتوجه بقلبه وبعقله وباعماله إلى الإله الخير، أو يتجه إلى تلك الديانة الزائفة ويتبع الشيطان في كل تصرفاته، وبحسب اختياره ـــ في نظر زاردشت ـ يكون مصيره؛ وقد أدرك الحكيم بثاقب بصيرته إن خيار الناس لا ينالون عادة ما يستحقون من حسن الجزاء في هذه الحياة الدنيا فتحدث في "الأبستاق " عما سيلقونه من مصير حسن في الحياة الأخرى. "فسوف تبتهج نفوس الخيرين في الحياة الثانية الخالدة، كما سيعذب الكاذبون إلى الأبد". والمؤمن هو الذي يتطلع دائماً إلى مملكة العدل السماوية حيث يعمل الإله على تعويضه عما فاته في حياته الدنيا من لذة وهناء.

فزرادشت يؤمن إذن بمبدأ الثواب والعقاب الأخروى، كما يؤمن بأن هذا العالم الدنيوى متصل بالعالم الآخر بجسر يسمى " جسر الإنفصال" الذى يمر عليه الأشرار فيرتجفون ويرتعدون من الفزع والخوف مما سيلاقونه من عذاب فى جهنم مأوى الأشرار والكذابين، بينما يمر عليه الأبرار الصالحون المؤمنون وهم مطمئنون إلى مصيرهم الحسن الذى ينتظرهم حيث يستقبلهم أهورا مازدا بعد أن يمروا فى وسط العمل الصالح والقول الخير والأفكار الطيبة، ويستمتعون فى كنفه بالسعادة الأبدية. (٨٠)

وفى إطار هذه الرؤية الدينية، الفلسفية للإله والمصير الإنساني يؤمن زرادشت وأتباعه بضرورة أن يحيا الناس حياة اجتماعية مرحة معتدلة يتسق فيها القول مع الفعل، والفكر مع العمل " فالعمل هو ملح الحياة، لكن خلق الشخصية لا يعبر عنه فقط فيما يفعل المرء أو يقوله رجلاً كان أو امرأة، بل بأفكار هما. ولابد للناس أن يقهروا بقولهم الشكوك والرغبات السيئة، وأن يقهروا الجشع بالرضا، والغضب بالصفاء والسكينة، والحسد بالإحسان والصدقات، والحاجة باليقظة والنزاع بالسلام، والكنب بالصدق". (١٨)

لقد نجح زرادشت إلى حد كبير في تتقية العقيدة التقليدية لأبناء وطنه بما قدمه لهم من تأملات ثاقبة حول واحدية الإله وخيريته واستبعاد ألوهية الشر والتركيز على أن الشر مصدره الشيطان، وأن ثمة حياة أخرى سيلقى فيها الإنسان الثواب أو العقاب جزاء ما صنعته يداه. وهذه هي نفس المهمة التي حاولها أفلاطون بعد ذلك في فلسفته الداعية إلى ألوهية " الخير" وخلود النفس. والحقيقة أنه لا يمكن لأحد أن ينكر تأثير زرادشت على أفلاطون وفلسفته خاصة أنه ذكره بالإسم في محاورة "القبيادس" ووصفه بأنه كان عميق الفكر بعيد النظر (٢٠). وقد كان هنرى كوربان على حق في قوله " إن زرادشت كان هو القائم على ذلك التداخل الحضياري المميز للعهد المتأخر من العصور القديمة، مما يؤيد النظرة القائلية بأن اللاهوت النظيري من العصور القديمة، مما يؤيد النظرة القائلية بأن اللاهوت النظيري المهدة المتأخر من العصور القديمة، مما يؤيد النظرة القائلية بأن اللاهوت النظري بعد امتداداً لزر انشت". (١٠٠)

#### (٥) الفلسفة البابلية القديمة:

تعود الحضارة البابلية في بلاد ما بين النهرين إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، حيث كانت أولى الحضارات العظيمة في هذه المنطقة هي حضارة السومرييين ورغم أن السومريين لم يستطيعوا أن يخلقوا لأنفسهم فلسفة منظمة بالمعنى المعروف، إلا أنهم شغلوا بتأمل الكون وتساءلوا عن طبيعته وأصله، ويرى صمويل كريمر سوهو واحد من أكبر المتخصصين في الدراسات السومرية سالبابلية القديمة سأنه من الطبيعي أن نفترض أنه قد ظهر في غضون الألف الثالثة قبل الميلاد طائفة من المفكرين السومريين الذين حاولوا أن يصلوا إلى اجابات مرضية عن المسائل التسي أثارتها تأملاتهم في الكون وأصل الأشياء، وقد نجووا في تقديم بعض الآراء والعقائد في أصل العالم و الإلهيات اتسمت على حد تعبيره بقدر عظيم من الإقناع العقلي. (١٩٥)

ولقد أخذ عنهم البابليون والآشوريون هذا الميراث الثقافي الحضارى؛ أو نقلوا عنهم الكتابة بالخط المسمارى. كما نقلوا عنهم كنوزاً ثمينة من أدبهم وديانتهم وأساطيرهم وتشريعاتهم. (٥٨) وطوروا كل ذلك ومن هذا الميراث الحضارى الكبير ازدهرت الحضارة البابلية التي يؤرخ لعصرها الأول فيما بين عامى ١٨٨٠ ـ ١٥٩٥ قبل الميلاد. ذلك العصر الذي شهد نهضة بابل الكبرى في مجالات السياسة والإقتصاد والفكر والتشريع (٢٨). وإلى هذا العصر بالتحديد نعود لنرى أهم معالم الفكر البابلي وخاصة تلك التي أشرت إلى حد كبير في بلورة بعض معالم الفكر اليوناني القديم قبل وبعد ظهور الفلسفة عند اليونان.

# (أ) أصل الكون وفلسفة نشأة الوجود والعالم:

إن النصوص السومرية القديمة التي تشير إلى أن السومريين القدامي قد بلوروا مواقفهم من مسألة أصل الوجود وخلق الأشياء على الوجه الآتي:

- (١) في البدء كان "البحر الأول" الذي وجد منذ الأزل.
- (٢) أن هذا البحر قد ولد "الجبل الكونى" المؤلف من السماء والأرض متحدثين.
- (٣) بمقتضى تصورهم للآلهة على هيئة البشر وهذا أمر كان شائعاً فى الحضارات الشرقية القديمة كان الإله "آن" (أى السماء) مذكراً ، والإله "كى" (أى الأرض) كانت الأنثى، ومن اتحادهما ولد الإله "أنليل" (أى الهواء).
- (٤) فصل الإله انليل (أي الهواء) السماء عن الأرض. واذا كان أبوه الإله "آن" قد اختص بالسماء، فإنه (أي انليل) قد أخذ أمه الأرض، وهيأ اتحاده بأمه الأرض المسرح انتظيم الكون أي خلق الإنسان والحيوان والنبات وتأسيس المدينة (٨٧).

أما عن أساليب الخلق التي اتبعتها تلك الآلهة الخالقة فقد وضع الفلاسفة السومريون مبدأ صار عقيدة سائدة في جميع الشرق الأدنى وهو مبدأ القوة الخالقة للكلمة الإلهية. فبموجب هذا المبدأ كان كل ما ينبغى للإله الخالق أن يفعله هو أن يصمم الخطط ويقول "الكلمة" وينطق بالإسم اسم الشئ المراد خلقه فيتم الخلق. (^^^) والحقيقة أن هذا المبدأ ربما يكون مأخوذا عن الأصول القديمة للمذهب المنفى في أصل الخلق وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة (^^^). وإن كان المعروف أن هذا المذهب المنفى قد عبرت عنه لوحة شباكا التي يرجع تاريخها إلى نهاية القرن الثامن قبل الميلاد. ('^) ومن ثم تكون الأسطورة السومرية أقدم رغم أننا لا نعرف على وجه الدقية تاريخها، كما لا نعرف التاريخ الدقيق الذي ظهرت فيه أصول المذهب المنفى الذي عبرت عنه المنفى الذي عبرت عنه الله المنفى الذي عبرت عنه الله المنفى الذي عبرت عنه الله المنفى الذي عبرت عنه تلك اللوحة.

على كل حال فقد انتفع البابليون بالنصوص السومرية في نشأة الوجود وقصة الخلق، وقدموا نظرية شبيهة بالنظرية السومرية حيث ردت النظرية البابلية أصل الأشياء إلى ماء أزلى (اختلط عنبه بمالحه، ومثل العنوية فيه "آبو" وهو مذكر، ومثلت الملوحة منه "تيامة" وهي أنثى. وقالوا معبرين عن ذلك "حينما في العلا لم يكن للسماء ذكر، وفي الدنا لم يكن للأرض اسم، ولكم يكن من شئ غير آبو والدهم وتيامة أمهم" وافترضت النظرية نشأة أجيال الأرباب في جوف ماء البحر (تيامة) جيلا بعد جيل، وكان كل جيل منهم يفوق من سبقه حتى انعقدت ألوية الحكمة بينهم للإله "إيا" AB الذي كان محبوباً من البشر ومن رفاقه من الآلهة في آن واحد، وكان ابنه مردوخ أومردوك Marduk الذي فاقت قدرته كل الحدود هو الذي عهد إليه بالرئاسة ومردوك التي سيطرت على معظم بلاد ما بين النهرين، وقد توسع البابليون فيما روته الأساطير السومرية القديمة عن خلق الإنسان وعلاقته بأربابه في بداية الخلق والنشأة مما يضيق المجال بذكره هنا. (١٩)

إن المهم في كل ذلك هو أن نلاصظ كيف قدم السومريون والبابليون رؤيتهم حول نشأة الوجود من الماء، ونلاحظ كذلك مدى تشابه هذه الرؤية مع الرؤية المصرية القديمة حول نفس الموضوع، حيث يقرر المفكر المصرى القديم أن الإله "آتوم" قد أوجد نفسه بنفسه من المياه وبدأ خلق الكون من المادة بأن استولد نفسه أول زوج من الآلهة وهما "شو" و " تفنوت" (أي الهواء والرطوبة) وعنهما ولد "جب" و "نوت" (أي السماء والأرض) وبقية الأرباب. (١٢)

إن كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا لشك أن المفكر الشرقى القديم سواء كان مصرياً أو بابليا هو أول من أعلن في تأملاته أن أصل العالم هو الماء، وأنه عن الماء بمساعدة الإله الخالق (أيا كان اسمه) كان كل شئ حي وكانت كل الكائنات.

# (ب) منحمة جلجامش وفلسفة الحياة والموت:

تعتبر ملحمة جلجامش من عيون الأدب الشرقى القديم، وهى خير نص يصورلنا الفكر العراقى القديم سواء فى عصر الحضارة السومرية أو البابلية أو الأشورية فعلى الرغم من أن أقدم نسخة وصلتنا من هذه الملحمة تعود إلى العصر البابلي (فيما بين عامى ١٩٥٠ – ١٥٥٠ قبل الميلاد) سالا أن بعض الآراء تقول باحتمال تدوينها في العصر الأكادى وبالذات فيما بين عامى ٢٣٢٥ و ٢٢٦٩ قبل الميلاد أو بعد ذلك بقليل. (٩٣)

لقد عبرت هذه الملحمة عن رأى العراقى القديم فى العالم والحياة. فهو يؤمن بأن الإنسان إنما خلق من أجل غرض واحد فقط هو عبادة الآلهة وخدمتها. وحينما يتوفر له وقت التأمل يجد أن الحياة عبث وأن الموت قادم لا محالة، وهو لا يعرف المصير الذى ينتظره ومن ثم ينتابه الشك والالتباس حول حقيقة الحياة وحقيقة الموت.

إن الإنسان العراقى قد انتاب الخوف والقلق ازاء العالم الآخر وهذا عكس ما كان لدى الإنسان المصرى القديم الذى كان لرأيه الشابت حول الحياة والموت أثره فى ايمانه باستمرار الحياة للإنسان بعد الموت (أى ايمانه بالخلود). أما بالنسبة للإنسان العراقى القديم فإن الحياة قلق وعمل وهم وسيعقبها الموت الذى جعلته الآلهة حظا للإنسان وحده دون الآلهة. (11)

وقد عبرت ملحمة جلجامش عن كل ذلك حيث صورت الصراع بين الإنسان والموت، وضرورة قبول الإنسان لهذه الحقيقة المرة الظالمة ... حقيقة الموت. إنه الرحيل إلى عالم الظلام القاتم. لقد نظر الإنسان العراقى القديم حوله فى بيئته وحياته اليومية فلم يجد ما يجعله يشق بالألهة كما كان يفعل المصرى القديم؛ فصيفه طويل شديد الحرارة وربيعه كثير العواصف والزوابع الرملية المؤذية المؤلمة، أما الشتاء فكثير المطر لدرجة تخرب الأرض والديار فكان الاستنتاج الذى استنتجه بأن الأرباب التى لم تسعده فى حياته لا يمكنها أن تلتقت إليه بعين العطف والعقل والرعاية بعد موته. لذلك

كانت فكرة الإنسان عن الموت وعن العالم الآخر فكرة سوداء قاتمة (٩٥). وعلى ذلك كان صراعه مع الموت وخوفه منه يجعله يلتمس فى الحياة كل لذة ممكنة، وهذا يبدو فى استماع جلجامش فى الملحمة لنصيحة صاحبة الحانة التى قالت له:

جلجامش، إلى أين تندفع مسرعاً ؟ إن الحياة التي تبحث عنها لن تجدها.

لأن الآلهة التي خلقت البشر حكمت على الناس بالموت واحتفظت لنفسها بالحياة أما أنت يا جلجامش. فاملاً بطنك

وكن سعيداً بالنهار والليل

وتمتع باللذة كمل يوم

ارقص وابتهج ليل نهار

ارتد الملابس النظيفة

اغسل رأسك واستحم في الماء

تأمل الصغير الذي يمسك يدك

واسعد زوجتك على صدرك. (٩٦)

فمن الواضح لقارئ هذا النص أنه يعبر عن فلسفة الرضا بالواقع وبالحياة التي ينبغي للإنسان أن يلتمس فيها كل المباهج الممكنة دون أن يفكر فيما عدا ذلك. إنها فلسفة تردد صداها لمدى كل فلاسفة الشك الغربيين منذ بيرون (٣٦٠ ـ ٣٧٠ق.م) وحتى مونتاني (١٥٣٣ ـ ١٥٩٢م). (٩٧)

إن الناظر المدقق في ملحمة جلجامش يجد فيها ــ كما يؤكد جاردوى ــ الأصل الآسيوى للفكر اليوناني (٩٩)؛ فقد سبقت الالياذة بالف وخمسائة عام تقريباً. كما أن هناك تشابها وتماثلاً بينها وبين الأونيسة (٩٩) والمعروف أن

الإلياذة والأوذيسة قد أثرا أبلغ تأثير في الحياة اليونانية وفي الإنسان اليوناني وبالتالي فقد أسهمتا في ظهور الفلسفة عند اليونان عبر التأثر بهذه الملحمة البابلية الشهيرة.

إن التراث الفلسفى لبابل القديمة لا يتوقف عند هذين المثالين وانما هناك من النصوص الأخرى التى تعبر عن الفكر البابلى وموقف الإنسان من الطبيعة والحياة والألوهية مثل (لدلول بيل نيميقى) أى سأمتدحن رب الحكمة، وارشادات شوروباك وحوار السيد والعبد، والكثير من القصيص والنصائح، والمناظرات التى كتبت على لسان الحيوان (١٠٠٠).

# الفصل الثالث خصائص الفلسفة اليونانية في في عصرها الأول

تمهيد: عوامل ازدهار الفلسفة في اليونان القديمة.

- (١) اثارة معظم المشاكل الكبرى في الفلسفة.
- (٢) التحليل النقدى لكافة القضايا والمشكلات.
  - (٣) التجديد والتطور المستمرين.
- (٤) الإهتمام بالدين والعلوم والفنون والآداب.

#### الغطل الثالث

# خصائص الفلسفة اليونانية في عصرها الأول

#### تمهيد: عوامل ازدهار الفلسفة في اليونان القديمة:

لقد اتضح أمامنا فيما سبق أنه لا يوجد ما يسمى "معجزة يونانية " فى نشأة الفكر الفلسفى، فقد عرفنا بعض المصادر الخارجية التى استمد منها اليونانيون أفكارهم وتعرفنا على المواطن الحقيقية لنشأة الفلسفة.

ومع ذلك فإن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن لفلاسفة اليونان ابداعهم المستقل؛ فلا شك أن الفكر اليوناني يمثل نقلة نوعية في تاريخ الفكر الإنساني وكان لهذه النقلة النوعية أسبابها؛ فقد وفر جو الحرية الذي عاشه الفرد للتفرغ للفكر. كما وفر له القدر الأكبر من الحرية في تناول تراشه الأسطوري والديني المنقول في معظمه عن الحضارات الشرقية القديمة بالنقد والتحليل دون خوف من أي سلطة.

وقد كان البيئة الجغرافية لبلاد اليونان الأثر الكبير في ذلك، فقد حفزت تلك البيئة الإنسان اليوناني إلى الإبحار الدائم والاشتغال بالتجارة، وقد جلب ذلك لبلاد اليونان الإزدهار والثراء، وأدى إلى قيام دويلات مستقلة كل دولة قوامها مدينة واحدة. وقد حرصت كل واحدة من تلك المدن على استقلالها وسيادتها.

وفى ظل هذا النظام ـ نظام دولة المدينة ـ تنفوق الكلمة على جميع الأدوات الأخرى للسلطة، وهذا ما حدث فعلا فى هذه الدول حيث أصبحت الكلمة هى وسيلة الوصول إلى المناصب القيادية وإلى السيطرة على الآخرين. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت العلاقة وطيدة بين السياسة والخطابة،

ففن السياسة \_ على حد تعبير فرنان \_ هو فن معالجة اللغة، والخطابة تعى نفسها وفعالية قواعدها عبر الوظيفة السياسية(١٠١).

وفى مثل تلل البيئة التى شكلت انساناً مغامراً محباً للاستطلاع. ملما بقواعد الخطابة والجدل كان من الضرورى أن يزدهر الفكر النظرى وأن يسعى الجميع إلى تقديم خبراتهم الحياتية وتأملاتهم الذاتية في الطبيعة والإنسان في كتابات فردية تنشر على الجميع خاصة بعد أن نقل اليونانيون اختراع الكتابة عبر الفينيقيين من مصر القديمة وطوروه فكان بإمكانهم استخدامه على نطاق واسع في تسجيل مبتكراتهم العلمية وأفكارهم الفلسفية.

وقد امتاز الفكر الفلسفى عند اليونان منذ ظهوره فى القرن السادس قبل الميلاد بخصائص عديدة أهمها ما يلى:

#### (١) اثارة معظم المشكلات الكبرى في الفلسفة:

#### (أ) مشكلة تفسير الطبيعة:

لقد بدأ الفكر الفلسفى اليونانى مهتما بالبحث فى الطبيعة، وربما نقل المفكرون اليونانيون هذا الإهتمام بالتأمل فى العالم الطبيعى والتساؤل عن أصله ونشأته عن الحضارات الشرقية القديمة، لكنهم تميزوا عن الشرقيين فى طريقة طرحهم للتساؤل عن أصل هذا العالم وكيفية نشأته وخاصة منذ القرن السادس قبل الميلاد، فقد كان كل التراث السابق على هذا القرن يؤمن أصحابه بتقسيرات غامضة وأسطورية حول أصل العالم، وقد جاء الفلاسفة الطبيعيون الأوائل فى القرن السادس قبل الميلاد طاليس وانكسيمندر وانكسيمانس ليطرحوا هذه التفسيرات الغامضة جانباً، وليحاولوا البحث عن أصل العالم بالنظر فى العالم الطبيعى نفسه، ولما وجدوا أن العالم الطبيعى مكون من عناصر مادية أربعة هى الماء والهواء والنار والتراب فقد دار بحثهم حول: أى هذه العناصر أهم بالنسبة لهذا العالم الطبيعى وكائناته ومن يكون هو العنصر الأصيل؟!

وقد اختلفت اجاباتهم حول هذا التساؤل؛ فاختار طاليس الماء ليكون هو العنصر الأصيل وحاول تبرير اختياره بعدة براهين حسية وعقلية، واختار اتكسميندر أن تكون العناصر الأربعة مجتمعة هي الأصل في مركب واحد أطلق عليه الأبيرون، بينما عاد انكسيمانس إلى تحديد عنصر واحد كأصل للعالم واختار الهواء باعتباره العنصر الأكثر انتشاراً ونفاذاً في الأشياء والأكثر لزوماً وأهمية بالنسبة لحياة الكائنات.

وهكذا تطور البحث في مشكلة الطبيعة. ولم يتوقف عند هذه الآراء المادية الفجة، بل جاء الفيثاغوريون ليتحدثوا عن العدد كأصل لهذا العالم وجوهر له. ورفض الإيليون المشكلة برمتها وتحدثوا عن قضية الوجود بما هو كذلك. ثم عاد الطبيعيون المتأخرون إلى موقف الطبيعيين الأوائل مع بعض التطوير؛ فأنخل أنبادوقليس عناصر معنوية إلى تلك العناصر المادية الأربعة فقال بالمحبة والكراهية كعنصرين معنوبين يفسران نشأة العالم وفنائه. كما تحدث انكساجور إس عن "العقل" (النوس) كمنظم للأشياء جميعاً بالإضافة إلى رده العالم بصورته المادية إلى عناصره الأربعة أيضاً. وقد ظل الإهتمام بمشكلة الطبيعة هو الغالب على فلاسفة اليونان إلى أن جاء السوفسطائيون وسقراط فحولا مجرى البحث الفلسفي اليوناني من النظر في الطبيعة إلى النظر في الإنسان والبحث في قضاياه ومشكلاته. ولكن لا يعنب ذلك أن فلاسفة اليونان قد توقفوا عن البحث في الطبيعة، فالبحث فيها يظل مستمراً وإن لحقه بعض التطور على يد كل من أفلاطون وأرسطو حيث أدخلا البعد الإلهي في فهم العالم الطبيعي فتحدث أفلاطون عن "الصانع" وتحدث أرسطو عن "المحرك الأول" باعتباره علة للحركة في العالم. وقد ربط الإثنان بين فهم العالم الطبيعي وتفسير ما يجرى فيه وبين الإعتقاد في وجود إله هو المسئول عن نشأة هذا العالم وبث النظام والغائية في جنباته.

#### (ب) مشكلات وقضايا الإنسان:

لقد كان الإهتمام بمشكلات وقضايا الإنسان هو المحور الثانى الذى تركز حوله الفكر اليوناني. وقد حدث التحول من الإهتمام بمشكلات الطبيعة

إلى الإهتمام بقضايا الإنسان منذ أعلن بروتاجوراس زعيم السوفسطائيين أن الإنسان هو معيار الأشياء جميعاً، فهو معيار الخير والشر. وقد شاركه سقراط هذا الإهتمام بالإنسان رغم اختلافه الشديد معه حينما رفع شعار "اعرف نفسك" واتهم الباحثين في الطبيعة بالجنون وعدم الفهم،

وبالرغم من التعارض بين فكر السوفسطائيين وفكر سقراط إلا أن الغاية عندهما كانت واحدة وهي الإهتمام بالإنسان ومشكلاته المعرفية والأخلاقية والسياسة. وقد انقسم الفكر اليوناني منذ هذا التاريخ إلى ما قبل سقراط وما بعد سقراط فيما يرى المؤرخون نظراً لهذا التحول الذي طرأ عليه وهو الإهتمام ببحث طبيعة الإنسان ومشكلاته.

وقد سار الفكر اليونانى بعد سقراط على النهج السقراطى حيث اهتم كل من أفلاطون وأرسطو والمدارس السقراطية الصغرى بالنظر فى طبيعة الإنسان وبحث مشكلاته؛ وبينما بحثها أفلاطون من خلال افتراضه للأصل السماوى للنفس الإنسانية، ومن خلال نظريته الشهيرة عن "المثل" المفارقة، فضل أرسطو أن يبحثها من منظور واقعى وبمنهج يمتزج فيه الواقع بالمثال، أما صغار السقراطيين من الكلبيين والقورينائيين والميجاريين فقد ركزوا تأملاتهم حول سبل تحقيق السعادة الإنسانية منطلقين من توحيد سقراط بين السعادة والفضيلة ولكنهم اختلفوا فيما بينهم حول تفسير معنى الفضيلة وماهية السعادة.

#### (جـ) مشكلة الألوهية:

اهتم المفكرون اليونان أيضاً بالبحث في الألوهية، حيث ولد اهتمامهم بالبحث في الطبيعة وقضايا الإنسان، ذلك الإهتمام بالتساؤل عن القوة المبدعة الخالقة للكون والإنسان، ويمكن القول إن البحث عن الألوهية بصورة مستقلة قد بدأ مع اكسينوفان الشاعر الفيلسوف الذي كان أول من حاول تخليص اللاهوت اليوناني من آثار التفكير الأسطوري الذي صبغه به هوميروس وهزيود في أشعار هما التي صورت الآلهة كالبشر يتخاصمون

ويتصارعون وينزاوجون وينجبون بل يقيمون علاقات مع البشر العاديين.(١٠٢)

وقد خلص اكسينوفان إلى الإعتقاد بإله واحد وصفه بأنه لا يشبه الإنسان لا في صورته ولا في فكرته وأنه يرى ككل ويفكر ككل ويسمع ككل؛ فوعى الإله ليس معتمداً لديه على أعضاء حسية أو على أي شئ يضاهيها. (١٠٣)

ورغم هذه العقيدة السامية حول الألوهية التي أعلنها اكسينوفان منذ أواخر القرن السادس قبل الميلاد، إلا أن عقائد المفكرين اليونانيين حول الألوهية لم تنضيج وتتضيح إلا على يد المفكرين الكبار وخاصة سقراط وأفلاطون وأرسطو؛ فقد ألمح سقراط إلى اعتقاده بالإله الواحد قبل وأثناء محاكمته كما يبدو ذلك من المحاورات السقراطية التي كتبها أفلاطون، أما أفلاطون فقد مال في فلسفته إلى تأكيد واحديث الإله وأثبت وجوده ببراهين عقلية عديدة فأقر بوجود الإله بوصفه العلة المفارقة الفاعلة للعالم الطبيعي، فهو صانع العالم وعلة النظام والغائية فيه (١٠٠).

وقد واصل أرسطو تلميذ أفلاطون طريق أستاذه في تأكيد وجود الإلـه وبرهن على ذلك ببراهين عديدة، فاعتبر الإلـه هو المحرك الأول الذي لا يتحرك، وهو العلة الفاعلة والغائية للعالم الطبيعي.

#### (٢) التحليل النقدى لكافة القضايا والمشكلات:

لقد تميزت الفلسفة اليونانية بمعالجة فلاسفتها للمحاور الثلاثة السابقة (الطبيعية ـ الإنسان ـ الألوهية) على أساس من التحليل والنقد العقليين، حيث لم يكن الفيلسوف اليوناني يخضع لأى سلطة حينما يفكر إلا لسلطة عقله الواعى، وقد استخدم الفيلسوف اليوناني كل الوسائل المعرفية التي يملكها من حواس وعقل وحدس ليبرهن على ما قدمه من حلول للمشكلات الفلسفية التي تعرض لها.

وفى اطار المعالجة التحليلية لعناصر ثلث المشكلات وحلولها درج فلاسفة اليونان على نقد بعضهم البعض، فكان كل فيلسوف يحلل ما قاله السابق عليه وينتقد أوجه القصور فيما قال، ومن خلال هذا التحليل النقدى كان التجاوز الفكرى الذى يقوم به اللاحق على سابقه، وكان التطور الفلسفى الذى لم يشهد له التاريخ الفكرى الإنسانى مثيلاً فى أى عصىر لاحق على العصر اليونانى،

فمنذ نشأت الفلسفة اليونانية على ساحل أيونيا لدى طاليس وأقرانه من فلاسفة ملطية نجد هذا الأسلوب التحليلي النقدى؛ فانكسيمندر معاصر طاليس وتلميذه ينتقده في قوله بالماء كأصل للعالم الطبيعي، ويذهب إلى طرح تفسير جديد للعالم ويأتى معاصر هما وتلميذهما انكسيمانس لينقدهما معاً ويقدم تفسيراً ثالثاً .

وتتلاحق الآراء على نفس النمط؛ فكل فيلسوف ينتقد الآراء السابقة وفى ضوء هذه الانتقادات التي يوجهها إلى سابقيه يتبلور مذهبه الجديد مصحوباً بالأدلة الحسية أو العقلية أو الحسية والعقلية معاً.

لقد ساهم هذا الإتجاه النقدى لدى فلاسفة اليونان فى ظهور كل الاتجاهات الفلسفية الممكنة فيما لا يزيد عن قرنين من الزمان؛ فمنذ مطلع القرن السادس وحتى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد ظهر الإتجاه الطبيعى المادى، وظهر الإتجاه المثالي فى تفسير الطبيعة. ناقش الفلاسفة مشكلة الوجود والألوهية والمعرفة كما ناقشوا مشكلات الإنسان الأخلاقية والسياسية، وفي مناقشاتهم لهذه المشكلات جميعاً تفرقوا إلى مذاهب عديدة ومدارس شتى، ولم يكن ذلك ممكناً لولا هذا المناخ الفكرى الذي تنسم فيه فلاسفة اليونان عبير الحرية ولولا ايمانهم بأن النقد، نقد كل واحد للأخر، ونقد كل مدرسة فكرية للمدارس الأخرى مسألة حيوية وضرورية للتقدم ونقد كل مدرسة فكرية للمدارس الأخرى مسألة حيوية وضرورية للتقدم مقدرات الطبيعة انطلاقاً من استغلال كل قدرات الإنسان المعرفية.

#### (٣) التجديد والتطور المستمرين:

لقد ترتب على ما أشرنا إليه في الخاصية السابقة، خاصية أخرى في الفلسفة اليونانية هي دوام التطور والتجديد واستمرارهما بشكل ديناميكي لا يتوقف في تطوره عند حد. فقد كان فلاسفة اليونان يؤمنون بالقدرة الإنسانية غير المحدودة ويرون أنه لا شئ يستعصى على الفهم، ومن ثم فقد طوروا من فكرهم بشكل تلقائي وبصورة مستمرة ويمكن للمؤرخ أن يلتمس ديناميكية الفكر اليوناني في مظاهر عديدة منها:

#### (أ) الانتقال من الميثولوجيا إلى الفلسفة:

لقد بدأ الفكر اليوناني فكراً أسطورياً تأثر فيه اليونان بالأساطير الشرقية القديمة؛ اذ يلاحظ المؤرخ للفكر اليوناني أنه بدأ بداية أسطورية تمثلت بوضوح في أشعار هوميروس وهزيود من ناحية، وفي العقائد الدينية من ناحية أخرى ففي أشعار هوميروس وهزيود نجد تلك الصورة الهزلية الأسطورية للآلهة اليونانية التي تقيم فوق قمة جبل الأولمب حياة هي أقرب إلى حياة البشر حيث يتزاوجون ويتخاصمون ويتحابون وينجبون بل ويقيمون علاقات مع البشر فيساعدونهم في معاركهم ويستعينون بهم على قضاء بعض حوائجهم.

وكذلك نجد في الأورفية ـ وهي ديانة أسسها أورفيوس واستمدت معظم أصولها العقائدية من الديانات الشرقية القديمة خاصة في مصر والهند وفارس ـ الكثير من المظاهر الأسطورية؛ فقد كان الأورفيون يؤمنون بأن الإنسان مركب من عنصرين متعارضين، من العنصر الطيطاني وهو مبدأ الشر، ومن دم ديونيسيوس وهو مبدأ الخير. وأن الجسد بمثابة قبر للنفس وهو عدوها اللدود يجرى معها على خصام دائم، فواجب الإنسان أن يتطهر من الشر وهذا أمر عسير لا تكفى له حياة أرضية واحدة، بل لابد له من سلسلة و لادات تطيل مدة التطهير والتكفير عن الذوب والآثام إلى آلاف السنين وقد رتبوا على هذه العقيدة طقوساً أسطورية كانوا يقيمونها ليلاً منها

التطهير بالاستحمام باللبن أو بالماء مضافاً إليه مادة بلون اللبن وتلاوة صلوات كالتى وردت فى كتاب "الموتى" المعروف عند المصريين القدماء (١٠٥).

لقد انتقل الفكر اليوناني من هذه المرحلة الأسطورية الخالصة إلى مرحلة وسط امتزجت فيها الأسطورة بالدليل العقلى وهذا ما نجده في فلسفات الطبيعيين الأوائل والمتأخرين، وكذلك عند الفيثاغوريين والإيلييسن، ولم يتخلص الفكر اليوناني من الأسطورة والخرافة إلا منذ عصسر السوفسطائيين الذين التزموا المنهج الحسي في المعرفة ولم يؤمنوا إلا بما يقع في خبرتهم الحسية. ثم تلى ذلك ظهور المذهب العقلى عند الفلاسفة الكبار سقراط وأفلاطون وأرسطو، وبالطبع فإن الأسطورة لعبت دوراً هاماً في فلسفة أوسطهم أفلاطون لكن ليس على النحو الذي لعبته فيما قبل ظهور الفلسفة؛ فقد كانت الآراء في تلك الأثناء تقدم بشكل أسطوري لا دليل عليه، بينما كان أفلاطون يستخدم الأسطورة في فلسفته إما لتعميق فكرة ما واعطائها أبعاداً جديدة، وإما لتبرير فكرة ما واقناع الناس بها .. الغ (١٠٠١).

#### (ب) الانتقال من البحث المادى في أصل العالم إلى البحث المثالي فيه:

لقد انتقل الفكر اليونانى من البحث المادى عن أصل العالم الطبيعى ممثلاً فى المدرسة الطبيعية الأولى (طاليس ـ وانكسيمندر ـ انكسيمانس) وهير اقليطس إلى البحث عن أصل له من منظور عقلى مثالى وتم ذلك فى البداية على يد فيثاغورس والفيثاغوريين وقد تطور هذا الأمر على يد سقراط حينما انتقد هو الآخر التفسيرات المادية للعالم الطبيعى ولفت انتباه أفلاطون إلى ضرورة البحث عن علة الهية للخلق والنظام وقد اتجه البحث الطبيعي الأفلاطوني إلى ذلك بالفعل وكشف أفلاطون عن دور "الصانع" الإلهى فى عملية الخلق. واستمر الحال على هذا المنوال على يد أرسطو حيث كانت الغائية هى العلة المسيطرة على بحثه فى الطبيعة. وقد رد أرسطو النظام والغائية فى العالم الطبيعى إلى المحرك الأول الذي لا يتحرك أي إلى الإله .

وينبغى أن نلاحظ هنا أن ذلك الإتجاه نحو التطوير والتجديد لا يتوقف عند حد الإنتقال من التفسير المادى إلى التفسير المثالى، بل حدثت تطورات وتجديدات داخل كل منها؛ فالتفسيرات التى قدمها الطبيعيون الأوائل لم يرضى عنها الذريون وقدموا تفسيراً ذرياً وليس عنصرياً للعالم الطبيعى. ونفس الشئ بالنسبة للتفسيرات المثالية؛ فما قدمه الفيثاغوريون رفضه الإيليون وفضلوا أن ينظروا إلى العالم نظرة واحدية تؤكد الثبات وتنفى الحركة.

## (ج) التأرجح بين الذاتية والممارسات السرية وبين الاندماج والتفاعل مع المجتمع:

لقد تأرجح المفكرون اليونان بين الدخول في جماعات سرية يتداولون فيما بينهم تعاليم ذات طابع ديني أسطوري ولا يسمح فيه للأفراد بافشاء الأسرار وهذا ما نجده لدى الطوائف الدينية الخالصة كالأورفية، ولدى المدارس الفلسفية ذات الطابع الديني مثل الفيثاغورية والإيلية.

لقد تأرجحوا بين ذلك وبين الإندماج بشكل كلى فى المجتمع الذى يعيشون فيه، والإسهام بشكل فعال فى الحياة العامة مثلما نجد لدى فلاسفة الحركة السوفسطائية الذين نشروا فكرهم وجعلوه كالماء والهواء فى المجتمع اليونانى وان تم ذلك لقاء أجر يدفعه المتعلم.

استمر المفكر اليونانى متأرجحا بين هنين الأمرين، ومترداً بين رغبتين متناقضتين، فتارة نجده يؤكد أنه الوحيد المؤهل لقيادة الدولة ويسعى باسم هذه "المعرفة" التى تلقاها والتى ترفعه فوق مستوى البشر إلى اصلاح الحياة الاجتماعية والسياسية بكاملها وتنظيم المدينة الدولة بسيادة كاملة واضعاً نفسه بكبرياء مكان الملك ـ الإله، وتارة أخرى نجد هذا المفكر ينسحب من المجتمع والعالم الخارجي لينطوى على نفسه في حكمة خاصة تماماً ساعياً مع بعض التلاميذ المتحلقين حوله إلى اقامة مدينة أخرى على

هامش المدينة الكبرى، وباحثاً في تتكره للحياة العامة عن خلاصه في المعرفة والتأمل (١٠٧).

وفى نهاية الحديث عن مسألة التطور والتجديد فى الفكر اليونانى . يجدر الإشارة إلى أن هذا التطوير لم يلحق الفكر وحده، بل كان سمة مميزة للمجتمع اليونانى بكل مظاهر الحياة فيه؛ فقد واكب هذا التجديد الفكرى تطوراً اجتماعيا وسياسياً شاملاً فى بلاد اليونان؛ فقد انتقلت أنظمة الحكم فيها من النظام الملكى إلى النظام الأرستقراطي ثم إلى طغيان وديمقراطية بتناوبان الحكم، ولم يكن الملوك مطلقى السلطة كما كانوا فى الحضارات الشرقية فى مصر وبابل، بل كان بجانبهم مجلس المشورى من الشيوخ. ولم يكن هؤلاء الملوك يستطيعون التعدى على حرمة التقاليد دون أن ينالهم العقاب. وليس معنى الطغيان فى ذلك العصر بالضرورة أننا أمام حكومة فاسدة، إنما كان معناه حكم رجل ولحد لم ينل حقه فى السلطة بالوراثة وإنما أخذه بالقوة. وقد تولى الطغاة الأولون السلطة بسبب كونهم أغنى الأفراد فى بلادهم وخاصة مناجم الذهب بلادهم وغالباً ما كان ثراؤهم مستمداً من أملاكهم وخاصة مناجم الذهب والفضة وقد ازداد هذا المصدر درا للربح حينما عُرف النظام النقدى الذى جاء إلى بلاد اليونان من مملكة ليديا التي كانت مجاورة لأيوينا.

أما الديمقر اطية فكان معناها حكومة أهل المدينة جميعاً أى حكومة كل المواطنين ما عدا العبيد والنساء.

### (٤) الإهتمام بالدين والعلوم والفنون والآداب:

لم يكن الفكر اليونانى فى بدايته مقصوراً على ما نسميه اليوم فلسفة. فلفظة فلسفة فى أصلها اليونانى تعنى محبة الحكمة أى حكمة. ومن شم كان لفلاسفة اليونان اهتمامهم بالنواحى الدينية والعلمية وبالفنون والآداب المختلفة، فقد كان طاليس فيلسوفاً وعالماً بالفلك وبالمغناطيسية، وكان انكسيمندر فيلسوفاً وعالماً مخترعاً اخترع الساعة والزاوية وكذلك كان فيثاغورس فيلسوفاً وعالماً فى الرياضيات والموسيقى وكان من بين تلاميذه

الأطباء وعلماء الطبيعة والفلكيين. وكذلك كان أرسطو فيلسوفاً وعالماً لـ مولفات عديدة في علوم النفس والطبيعة والأحياء والفلك وغيرها من العلوم.

كما ظهر بين فلاسفة اليونان من يمتلكون المواهب اللغوية والأدبية اللي جانب مواهبهم الفكرية مثل السوفسطائيين الذين كانوا في عصرهم علماء البلاغة والنحو والبارعين في فنون الخطابة والجدل وكذلك كان معاصرهم سقراط.

أما أفلاطون فكان فيلسوفاً أديباً وضع أول نظرية فى النقد الأدبى والفنى وقد وضع أرسطو بعد ذلك نظرية مماثلة لا تزال إلى اليوم إحدى النظريات الكبرى فى تفسير الإبداع والنقد الفنى.

#### (٥) الإعتقاد بأن لا شئ يأتي من لاشئ:

لقد كان من خصائص الفكر الفلسفى اليونانى عموماً الإعتقاد بهذه المقولة التي تعنى أنه لاشئ يأتى من العدم. وهذا اعتقاد نجده لدى كل فلاسفة اليونان دون استثناء ؟ فمنذ الطبيعيين الأوائل الذين ركزوا بحثهم عن أصل العالم من داخل العالم الطبيعى نفسه والجميع يرددون أن لاشئ يأتى من العدم. وكان الذريون لوقيبوس وديمقريطس وتلاميذهما قد لعبوا دورامهما في ترسيخ هذا الإعتقاد.

وقد رأى بعض المفسرين استثناء أفلاطون من هذا الإعتقاد على أساس أنه من القائلين بأن العالم حادث، والحقيقة أنه حينما قال ذلك فى محاورة "طيماوس" لم يقصد القول بأن العالم قد جاء من عدم، وإنما قصد أنه قد أحدثه محدث هو "الصانع". وهو لم يصنعه من عدم وإنما من مادة قديمة ومثال قديم، فالمادة قديمة إذن، وكل ما فعله الصانع إنما هو مزج المثال بالمادة (١٠٨)!!

أما أرسطو فقد كان هو الآخر يعتقد فى وجود المادة القديمة (الهيولى الأولى) التى بدأت تتمايز عناصرها حينما اكتسبت صوراً محددة، فتحولت من وجود بالقوة إلى وجود بالفعل أى من مادة خالصة إلى مادة وصورة وهذه بالطبع هى تلك العناصر الأربعة المعروفة، الماء والهواء والنار

## هوامش ومراجع الباب الأول

#### هوامش الباب الأول

- (۱) أفلاطون: كراتيلوس (۲۱۶ب)، الترجمة العربية د. عزمى طه السيد، منشورات وزارة الثقافة الأردنية ، عمان ۱۹۹۰، ص ۱۶۹ \_ وانظر مقدمة المترجم ص ۸۱.
  - (۲) نفسه، (۲۰۹ د ـ هـ )، ص ۱۶۳ ـ ۱۶۴.
- (٣) مارتن برنال: أثينا أفريقية سوداء ـ الجذور الإفريقية والمشرقية للإغريق، مقال نقلمه السي العربية الأستاذ شوقى جلال ، ضمن كتابه "الحضارة المصرية ـ صدراع الأسطورة والتاريخ"، دار المعارف، القاهرة سلسلة اقرأ ـ ٦١٤، ٦٩٩٦ م ص ٦٠٠
  - (١) مكرر ـ انظر على سبيل المثال:
- Zeller (E.): Outlines of the History of Greek Philosophy: Eng. trans, by L.A. Palmer, thirteenth Edition, Dover Publications. inc, New York 1980, p.8.
- Burnet (J.): Greek Philosophy, Macmillan, New York, 1968, p. 9-10.
- Copleston (F.): AHistory of Philosophy, Vol. I Part I, Image Books, New York, 1962, p. 24-25.
- أولف جيجن: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية، ترجمة د. عزت قرني، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٦، ص ٣.
- ريكس وونر: فلاسفة الإغريق ، ترجمة عبد الحميد سليم، الهيئة المصرية العامة المكتاب، ١٩٨٥ م، ص٩.
  - (٢) مكرر انظر على سبيل المثال:
- د. أحمد فؤاد الأهوائي: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٥٤م، ص ٥.

- د. محمد على أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الأول ، دار المعرفة الجامعية بالاسكندرية. الطبعة الخامسة ، ١٩٨٧ ، ص ٢٠-٢٠.
- د. عبد الرحمن بدوى: ربيع الفكر اليوناني، وكالمة المطبوعات بالكويت ودار القلم بيروت، الطبعة الخامسة، ١٩٧٩م، ص١١.
- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٩٥٣م، ص ١٩ - ٢٠.
- (٣) مكرر سشارل فرنر: الفلسفة اليونانية، ترجمة تيسير شيخ الأرض، منشسورات دار الأنوار، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٦٨م، ص ١٩.
  - (٤) نفسه.
- وانظر أيضاً: د. مصطفى النشار: المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال، مجلة كلية الآداب العددان ٤٧،٤٦ لسنة ١٩٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتساب، القساهرة ١٩٨٨م، ص ١٠.
- (°) جون ويلسون، الحضارة المصرية، ترجمة د. أحمد فخرى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، بدون تاريخ، ص ١١٨.
- (٦) توملين (أ. و. ف.): فلاسفة الشرق، ترجمة عبد الحميد سايم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠، ص ٢٧،٢٧.
- (۷) هنرى توماس: أعلام الفلاسفة ... كيف نفهمهم، ترجمة مترى أمين، مراجعة وتقديم زكى نجيب محمود، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٦٤، ص ١٩٦٤. وانظر أيضاً: روجيه جارودى: حوار الحضارات، ترجمة د. عادل العوا، منشورات عويدات بيروت ... باريس، الطبعة الثالثة ١٩٨٦م. ص ٢٢.
- (٨) ارمان : ديانة مصر القديمة، ترجمة عبد المنعم أبو بكر، نشرة مصطفى الحلبى، القاهرة، بدون تاريخ، ص ١٧٨.

- (٩) انظر : د. مصطفى النشار: فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الاسلامية والغربية، مكتبة مدبولي. الطبعة الثانية القاهرة ١٩٨٨م ، ص ١٧- ٢٢.
- (١٠) برستيد: فجر الضمير ، ترجمة د. سليم حسن، سلسلة الألىف كتاب (١٠٨)، مكتبة مصر، القاهرة، بدون تاريخ، ص ١٤٣.
  - (۱۱) انظر : هنرى توماس نفس المرجع السابق ، ص ٨. وأيضاً : د. مصطفى النشار نفس المرجع السابق، ص ٢٠.
- (١٢) د. مصطفى النشار: بتاح حوتب رائد الفكر الأخلاقي في مصر القديمة، مجلة كلية الآداب بجامعة الإمارات العربية المتحدة، العين ١٩٩١م، العدد السابع، ص ٤٦.

ويمكن الرجوع إلى نفس البحث منشوراً في كتابنا: نحو تأريخ جديد الفاسفة القديمة ـ دراسات في الفاسفة المصرية واليونانية، وكالة زووم برس للإعلام بالقاهرة. ١٩٩٢م، ص ص ص ١٩ - ٣٩.

- (١٣) د. مصطفى النشار: اخناتون ـ الملك الفيلسوف، بحث نشر بكتـاب: فلاسفة أيقظـوا العالم، دار الكتاب الجامعي بالعين، الطبعة الثانية ١٩٩٠م، ص ٣٠-٣٣.
  - (۱٤) نفسه، ص ۳۳ ۳٤.
  - (١٥) انظر بالتفصيل: نفس المرجع السابق، ص ص ٢٤ . ٢٥ .
- (١٦) جان بيار فرنان: أصول الفكر اليوناني. الترجمة العربية، لسليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٧م ، ص ١٥ ـ ١٦.
- (۱۷) روصن Ruxin: وحدة الإنسان في فلسفة الصين القديمة، بحث نشر بمجلة "ديوجين" ، العدد ٨٤ ، مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة، ابريل ١٩٨٩م ، ص٣٠٢ .
  - (١٨) انظر : تفاصل حياة كونفشيوس في:

Ch'u Chai & Winberg chai: Confucianism, Barran's Educational series, Inc. Woodbury, New York 1973, pp 28-32.

وكذلك في : د. حسن شحاته سعفان: كونفشيوس. مكتبة نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ، صص ٣-١٣.

وأيضاً مصطفى النشار: فالسفة أيقظوا العالم، الفصل الثاني، كونفشيوس وأخلاق الوسط.

- (١٩) روصن : نفس المرجع السابق، ص ٣.
  - (۲۰) نفسه: ص ٥ .
- (۲۱) نقلاً عن: هـ كريل: الفكر الصينى من كنفوشيوس إلى ماوتسى تونج، ترجمة عبد الحميد سليم، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة ۱۹۷۱م، ص ٥٦ ٥٧.
  - (٢٢) روصن : نفس المرجع السابق، ص ٦.
  - (٢٣) د. مصطفى النشار : فلاسفة أيقظوا العالم، ط٢،ص ٤٩.

وانظر كذلك: نفس المرجع السابق، ص ٧٠٦.

Confucius: Analects, 7-2 (Y i)

نقلاً عن روصن : نفس المرجع السابق، ص ٨.

Ibid: 6-28 (Y°)

Ibid: 15-8 (Y٦)

نقلاً عن ننفس المرجع:ص ٩. وعن ٩. وعن ٩. Ch'u Chai & W. Chai: Op.cit., P.40

- (٢٧) د. مصطفى النشار: نفس المرجع السابق، ص ٥٣.
  - (٢٨) هـ . ج كريل: نفس المرجع السابق ، ص ٢٤.
    - (۲۹) نفسه، ص ۲۶.
    - (٣٠) انظر: حسن شحاته سعفان: كونفشوس، ٩.

(۳۱) وقد حظى هذا الكتاب بترجمتين عربيتين احداهما للدكتور عبد الغفار مكاوى نشرت بسلسلة الألف كتاب (٦٤٣)، مؤسسة سجل العرب بالقاهرة ١٩٦٧م. والأخرى لهادى العلوى: ونشرت ببيروت عن دار الكنوز الأدبية، ١٩٩٥م.

والطريف أن ناشر الترجمة الثانية يدعى أن النص مجهول في العربية ويقدم لأول مرة رغم أنه قد ترجم قبل ذلك بحوالى ثلاثين عاماً كاملة!! والفرق كبير بين دقة ونصاعة الترجمة الأولى وبين غموض الترجمة الثانية ولغتها المستغلقة على الفهم!!

- (٣٢) كريل: نفس المرجع السابق ، ص ١٤٤ ١٤٥.
  - (٣٣) نفسه، ص ١٤٥.
- (٣٤) لاؤتسى: الطريق والفضيلة، الترجمة العربية لعبد الغفار مكاوى، مؤسسة سجل العرب بالقاهرة ، ١٩٩٧م، (٢٥)، ص ٧٥.
  - (٣٥) نفسه ، (٤٢)، الترجمة العربية السابقة، ص ١١٥.
    - (٣٦) روصن: نفس المرجع السابق، ص ١٣.
  - (٣٧) لاؤتسى : الطريق والفضيلة، الترجمة العربية السابقة (٢٥) ، ص ٧٦.

ويجدر الإشارة إلى أننا فضلنا استخدام كلمة "طاو" الأصلية بدلاً من كلمة "الطريق" التي يفضلها المترجم، وذلك لأنها في اعتقادنا ذات دلالة أعمق وأوسع من أن تترجم إلى كلمة "الطريق".

The Sayings of Lao - Tzu, Translated From the Chinese By (TA) Lionel Giles, M.A., London, John Murray, Albemarle street, W., 1937, pp. 52-53.

وراجع: الترجمة العربية السابقة (٨١)، ص ٢٠١.

(٣٩) لاؤتسى: نفس المصدر السابق (٢٠)

نقلاً عن: كريل نفس المرجع السابق، ص ١٥٩.

- (٤٠) نفس المصدر السابق (١٩).
- نقلاً عن كريل نفس المرجع السابق، ص ١٥٩.
- (٤١) هادى العلوى، الدراسة التى صدر بها ترجمة "كتاب التاو" ، نشرة دار الكنوز العربية بيروت، ١٩٩٥م ص ٣٦ ـ ٣٧.
  - (٤٢) انظر: روصن : نفس المرجع السابق، ص ١٣،
  - (٤٣) لاؤتسى: الطريق والفضيلة، (٥٧) الترجمة العربية، ص ١٤٧ ــ ١٤٨.
    - (٤٤) انظر: نفس المصدر السابق ، ص ١٤٨.
    - وكذلك راجع: (٦٠) . الترجمة العربية ص ١٥٣.
  - (٤٥) انظر: لاؤتسى: نفس المصدر (٨٠)، الترجمة العربية، ص ١٩٩ .. ٢٠٠٠.
- (٤٦) انظر : عرض هذه الخصائص بالتفصيل في : سرفيالي راداكرشنا وشارلزمور: الفكر الفلسفي الهندى: ترجمة ندرة اليازجي، دار البقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت ١٩٦٧م ، ص ص ١٢ ـ ٢٠.
  - (٤٧) انظر : نفس المرجع السابق، ص ٦٧
- K. Damodaran: Indian Thought Acritical survey, Asia publishing House, London 1967, p.84.

#### وكذلك:

- Radhakrishnan (Ed.): History of Philosophy Eastern and Western, Vol I., George Allen & Un win LTD, London 1976, p. 277.
  - (٤٨) انظر المقدمة الضافية التي كتبها ماكس موللر لترجمته للأوبانيشاد في:
- The Upanisads: Translated in Two Parts by F. Max Muller, Dover Publications, Inc. New York, 1962.

- (٤٩) رادا كرشنا وشارلزمور: الفكر الفلسفي الهندي، ص ٧١ ٧٧.
- K. Damodaran: Op. Cit., P.44-45

و أبضياً

- (٥٠) نقلاً عن : رادا كرشذا: بنفس المرجع السابق ، ص ٧٣.
- (٥١) انظر : أوبانيشاد كانا(٦) : الترجمة العربية بنفس المرجع السابق، ص ٩٣.
- (٥٢) انظر: أوبانيشاد كانا ـ قصة ناسيكتاس (الموت) ٤٠٢، ص٨٣ من نفس المرجع السابق.
  - (٥٣) رادا كرشنا وشارلزمور: نفس المرجع السابق، ص ٧٤.
  - (٥٤) انظر : أوبانيشاد كانا: الترجمة العربية بنفس المرجع السابق، ص ٩١.
  - (٥٥) انظر : أوبانيشاد مونداكا: الترجمة العربية بنفس المرجع السابق، ص ٩٨.
- (٥٦) انظر : كارل ياسبرز: فلاسفة إنسانيون، ترجمة د. عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت ـ باريس . الطبعة الثالثة ١٩٨٨م ، ص ٥٨.
- K. Damodaran: Op. Cit., P. 108.

وأيضنأ

- (٥٧) روت مصادر عديدة حياة بوذا بالتفصيل: انظر منها على سبيل المثال:
- Charless Prebish: Life of The Buddha, in "Buddhism Amodern perspective, Charles S. Perbish (ed.), Bennsylvania state University, U.S.A., 1975, PP. 10-14.
- الفناً: Buddhist Scriptures, Selected and Translated by Edward وأيضاً: Conze, Penguin Books, London 1976, PP. 34-66.
- وكذلك: على زيعور: الفلسفات الهندية، دار الأندلس بيروت، الطبعة الثانيـة ١٩٨٣ ، ص ص ١٨٧ ــ ٢٢٨.
  - (٥٨) كارل ياسبرز: نفس المرجع السابق ، ص ٧٦.

- (٥٩) نقلا عن: على زيعور: نفس المرجع السابق، ص ٢٠٦.
  - (٦٠) نقلا عن: نفس المرجع السابق، ص ٢٠٧.
    - (۲۱) نفسه.
- (٦٢) نقلا عن: ياسبرز: نفس المرجع السابق، ص ٨٦ ٨٧.
  - (٦٣) نقلاً عن : على زيعور نفس المرجع، ص ٢٣٦.
- (٦٤) نقلاً عن رادا كرشنا وشارلز مور: نفس المرجع السابق ، ص ٤٠٤.
  - (٦٥) انظر: على زيعور: نفس المرجع، ص ٢٤١ ٢٤٢
- (٦٦) إن هذه التقسيمات قد انتشرت مع انتشار البوذيسة حيث قدمت أجوبسة عديدة للتساؤلات التي طرحت عن بعض المفاهيم البوذية؛ فقد اعتنقت "هينا يانا" عقيدة زوال الجواهر أو الأفراد ويتحدد هدف الوجود لديها بالنرفانا التي لا تحدد محتوياتها، وتستند عقيدة الهينايانا على مثال القديس "أرهات" الذي يحرر نفسه من عبودية كارما بمثله هو. ولا يعتبر بوذا في هذه العقيدة مخلصاً بقدر ما يعتبر مثالاً صالحاً وقد أدخلت الآلهة إلى البوذية بأشكالها الدينية لتكون مواضيع للتأمل.

"أما المهايانا" فهى فلسفة ايجابية تؤمن فى حقيقة المطلق جوهر الوجود، وهذا الإعتقاد هو القانون المتجسد. أما عالم التجربة فهو عالم ظاهرى وهو تعبير عن الحقيقة المطلقة. أما بوذا فهو تشخيص للقانون.

[ انظر : رادا كرشنا وشارلزمور: نفس المرجع السابق ، ص ٣٥٤ – ٣٥٥

[Buddhist Scriptures, PP. 211 - 214.

- (٦٧) انظر : جفرى بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة (١٧٣)، الكويت ١٩٩٣ م ، ص ١١٥.
- (٦٨) انظر : د. محمد غلاب : الفلسفة الشرقية، مطبعة الأخضر، القاهرة ١٩٣٨م، ص٠١٨.
  - (۲۹) نفسه، ص ص ۱۸۲ \_ ۱۸۶.

و أيضاً :

- وانظر أيضاً: سليمان مظهر: قصة الديانات، دار الوطن العربى للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ، ٢٧٨- ٢٧٩.
- (۷۰) انظر : أحمد الشننتناوى: الحكماء الثلاثة، دار المعارف بالقاهرة ، ط٢ ١٩٦٧م، ص١٠.
  - (٧١) توملين: فلاسفة الشرق، الترجمة العربية ، ص ١٤٥.
    - (٧٢) د. محمد غلاب: نفس المرجع السابق ، ص ١٨٥.
      - (٧٣) انظر : أحمد الشنتناوى: نفس المرجع ص ١١. وتوملين: نفس المرجع، ص ١٤٦.
- (٧٤) انظر تفاصيل قصته في : سليمان مظهر: المرجع السابق، ص ص ٢٨٠ ـــ ٣١١. وأيضاً : أحمد الثننتاوى : نفس المرجع السابق ، ص ١١ ـ ٤٠.
- (۷۰) جفرى بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة د. امام عبد الفتاح، هامش المنرجم ص ۱۱۷.
  - (٧٦) نفس المرجع السابق، ص ١١٧.
  - وانظر أيضاً: محمد غلاب ، نفس المرجع السابق ، ص ١٨٧.
- وكذلك حامد عبد القادر، زرادشت الحكيم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة ١٩٥٦، ص ٦٣
  - (۷۷) محمد غلاب، نفس المرجع، ص ۱۸۹.
  - (٧٨) أحمد الشننتاوي، نفس المرجع السابق، ص ٤٤ ٥٠.
  - وأيضاً: سليمان مظهر ، نفس المصدر السابق، ص ٣٠٩ ٣١٠.
    - (۷۹) جفرى بارندر: نفس المرجع السابق، ص ۱۱۹ ـ ۱۲۰.
    - وكذلك : أحمد الشننتاوى، نفس المرجع، ص ٤٩ ــ ٥٠.
      - (٨٠) انظر : أحمد الشنتناوى، نفس المرجع، ص ٥٠ -- ٥١.

- وكذلك محمد غلاب ، ص ١٩٥ ١٩٦.
- (٨١) نقلاً عن : جفرى بارندر: نفس المرجع، ص ١٢١.
- (٨٢) انظر: جورج سارتون: تاريخ العلم، الترجمة العربية للفيف من العلماء ، الجزء الثالث، دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٩٧٠ ، ص ٢١.
- (۸۳) هنرى كوربان: السهروردى المقتول، مقال نشر بكتاب د. عبد الرحمن بدوى: شخصيات قلقة في الإسلام ، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٩٦٤م، ص ١٠١ ١٠٢.
- (٨٤) صمویل کریمر: من ألواح سومر ، ترجمة طه باقر ... تقدیم ومراجعة د. أحمد فخری، نشر مكتبة المثنی ببعداد ومؤسسة الخانجی بالقاهرة ، بدون تــاریخ، ص
- (۸۰) د. عبد الغفار مكاوى : جذور الاستبداد ــ قراءة فى أدب قديم ، سلسلة عالم المعرفة (۱۹۲)، الكويت، ۱۹۹٤م، ص ۱۳۲.
- (٨٦) انظر عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ... الجزء الأول (مصر والعراق)، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٩٨٢م، ص ٤٦٠ وما بعدها.
  - (۸۷) صمویل کریمر: نفس المرجع السابق، ص ۱۹۲.
- وراجع عرضه لتلك النصوص التي أخذ عنها ذلك وخاصة قصيدة "جلجامش والكيدو " والعالم الآخر" ، وأسطورة " الماشية والغلة " وقصيدة " خلق الفاس" في نفس المرجع ، ص ص ١٦٠ \_ ١٦٢.
  - (۸۸) نفسه، ص ۱۵۲.
- (٨٩) انظر: نص المذهب المنفى في أصل الخلق في: نفس المرجع السابق، ص ٨٨ \_\_ ٨٩.
  - (۹۰) نفسه، ص ۸۸.

- (۹۱) انظر في ذلك: د. عبد العزيز صالح، نفس المرجع السابق، ص ٤٧٣ وما بعدها. وانظر كذلك: جفرى بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص ص ١١ ٤٢. وأيضاً: ثورلد جاكوبسون: أرض الرافدين، بكتاب "ما قبل الفلسفة "، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، نشر دار مكتبة الحياة ببغداد، ١٩٦٠م، ص ١٥٨ وما بعدها.
  - (٩٢) انظر : فرانكفورت (ه. و . ه. أ) : ما قبل الفلسفة، ص ٢١.
- وراجع تفاصيل ذلك في د. عبد العزيز صالح: فلسفات نشأة الوجود في مصر القديمة، مقال بمجلة " المجلة"، القاهرة، فبراير ١٩٥٩م.
- (٩٣) د. سامى سعيد الأحمد، مقدمة ترجمتة الكاملة لنص ملحمة جلجامش ، نشر دار الجيل بيروت ودار التربية ببغداد، ١٩٨٤ م، ص ١٤.
  - (٩٤) انظر : صمويل كريمر: نفس المرجع السابق، ص ١٩١.

وكذلك : د. عبد الغفار مكاوى ، نفس المرجع السابق، ص ١٤٧.

وأيضاً : د. عبد الرضا الطعان: الفكر السياسي في العراق القديم، الجزء الثاني، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد الطبعة الثانية ١٩٨٦م ص ٢٠ - ٢١.

- (٩٥) د. سامي سعيد الأحمد، نفس المرجع السابق ، ص ١٤ ١٥.
- (٩٦) نقلاً عن : د. عبد الغفار مكاوى، نفس المرجع السابق، ص ١٤٨ ١٤٩.

وقارن النص الأصلى المنشور في الترجمة العربية الكاملة للدكتور سامي سعيد الأحمد بنفس المرجع السابق الإشارة اليه، العمود الأول اللوح العاشر، ص ٢٢٦ وما بعدها.

- (٩٧) د. عبد الغفار مكاوى، نفس المرجع، ص ١٤٩.
- (۹۸) روجیه جارودی: حوار الحضارات ، ترجمة د. عادل العوا، منشورات عویدات بیروت، الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م ، ص ۱۸ ۱۹.
- (٩٩) انظر بيان لتفاصيل هذا التماثل في : د. سامي سعيد الأحمد، نفس المرجع السابق، ص ٢٤ - ٢٥.

- (١٠٠) أنظر ترجمة وتحليل هذه النصوص وغيرها في : صمويل كريمر : نفس المرجع السابق. وأيضاً في: عبد الغفار مكاوى: نفس المرجع السابق .
  - (١٠١) انظر فرنان، نفس المرجع السابق ، ص ٤١ ٤٢.
  - (١٠٢) انظر: د. مصطفى النشار: فكرة الألوهية عند أفلاطون ، ص ٢٨ ٢٩.
    - (١٠٣) انظر: نفس المرجع السابق ، ص ٧٣ .
  - (١٠٤) انظر: نفسه، الفصل الأول والثاني من الباب الثالث، ص ص ٢١٨ ٢٤٤.
- (١٠٥) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة. الطبعة الثالثة ١٩٥٣ م ، ص ٧.
- (١٠٦) انظر: د. مصطفى النشار: دور الأسطورة فى التاويل الفلسفى عند أفلاطون، نشر بالطبعة الثانية من كتاب " نحو تاريخ جديد للفلسفة القديمة ـــدراسات فى الفلسفة المصرية واليونانية".
  - (١٠٧) فرنان: أصول الفكر اليوناني، ص ٥٠ ــ ٥٠.
- (١٠٨) انظر: د. مصطفى النشار: فكرة الألوهية عند أفلاطون، الفصل الأول من الباب الثالث، ص ١٩٥ وما بعدها.

## الباب الثاني

## الفلسفة اليونانية

من فلاسفة ملطية

حتى المدرسة الإيلية

الفصل الأول: الطبيعيون الأوائل في القرن السادس قبل الميلاد

أولاً: فلاسفة ملطية

ثانيا: هيراقليطس

الفصل الثاني: المدرسة الفيثاغورية

الفصل الثالث : اكسينوفان

الفصل الرابع: المدرسة الإيلية

## القصل الأول الطبيعيون الأواثل فى القرن السادس قبل الميلاد

أولاً: فلاسفة ملطية

(١) طاليس

(۲) انکسیمندر

(۳) انکسیمانس

تانياً: هير اقليطس

#### الفصل الأول

# الطبيعيون الأوائل في القرن السادس قبل الميلاد

## أولاً: فلاسفة منطية

#### \* تمهيد: منطية وظهور الفلسفة عند اليونان:

لقد ظهرت الفلسفة أول ما ظهرت عند اليونان على الشريط الجبلى الساحلي الذي كان معروفاً في الزمن القديم باسم ساحل أيونيا حيث تمتع سكانه معلى حد تعبير هيرودوت مباجمل مناخ في العالم كله (١).

وكانت أغلب المدن على هذا الساحل تقع عند مصاب الأنهار أو منتهى الطرق. وكانت هذه الأنهار وثلك الطرق تتقل البضائع من الأقاليم المختلفة إلى شاطئ البحر المتوسط ومنه تتقل على ظهور السفن إلى كافة أنحاء العالم القديم.

وكانت ملطية واحدة من أهم وأشهر المدن الأيونية الاثنتى عشرة كما كانت أغنى مدن العالم اليوناني في القرن السادس قبل الميلاد. ويعود تاريخ هذه المدينة إلى حوإلى القرن العاشر قبل الميلاد حيث أقيمت في مكان كان يسكنه الكاريون من العهد المينوى. ولما أقبل الأيونيون من اتكا حوإلى من العهد المينوى، ولما أقبل الأيونيون من اتكا حوإلى من العهد المينوى ولما أقبل الأيونيون من اتكا حوالي واتخذوها مقدمة لحضار اتهم. والغريب أنهم لم يأتوا بنسائهم معهم إلى ملطية واكتفوا بأن قتلوا الذكور من أهلها وتزوجوا الأرامل وبدأ امتزاج التقافتين بامتزاج دماء أهل المنطقة بدماء الوافدين عليها.

وقد تطور نظام الحكم في ملطية مثلما تطور في معظم المدن الأيونية؛ حيث خضعت في أول الأمر لحكم الملوك الذين قادوا جيوشها في الحرب شم

انتقلت بعد ذلك إلى حكم الأشراف والنبلاء من ملاك الأرض ثم لحكم الطغاة المستبدين ممن يمثلون الطبقة الوسطى.

وقد وصل التقدم في الصناعة والتجارة إلى ذروته في عهد الطاغية تراسيبولوس Thrasybulus مع مطلع القرن السادس قبل الميلاد وأثمر هذا الرخاء المطرد في الآداب والفنون والعلوم المختلفة كما أثمر الفلسفة، ولم يكن ظهور هذه الأنشطة الحضارية الراقية ممكناً لولا توفر هذه البيئة المنعشة الباعثة على النشاط الذهني حيث إنه عندما تتلاقى الطرق تتلاقى أيضاً الآراء والعقائد والعادات المتباينة وينشأ من الاختلافات بينها التنازعات فالمفاضلة، فالتفكير العقلى الذي تمحى معه الخرافات ويبدأ التفكير المنطقى السليم.

إن ذلك هو ما حدث فعلاً في ملطية وهو نفس ما حدث في أثينا بعد ذلك، حيث تلاقى رجال جاءوا من مائة دولة منفرقة ذوو نشاط عقلى بعثه فيهم النتافس التجارى والسفر الدائم. لقد تحرر هؤلاء الرجال من أسر التقاليد لطول غيابهم عن أوطانهم وهياكل ومعابد آلهتهم. لقد كان أهالي ملطية يكثرون من السفر إلى المدن والبلاد البعيدة ومن ثم تفتحت عيونهم على حضارات كثيرة كحضارة ليديا وبابل ومصر وفينيقيا. وبهذه الطريقة دخل علم الهندسة المصرى وعلم الفلك البابلي العقلي اليوناني كما دخلت كذلك أفكار هؤلاء وأولئك دينية كانت أو أخلاقية إلى العقلي اليوناني، ونمت الأفكار والعلوم كما نمت التجارة داخلية وخارجية سواء بسواء كل ذلك حدث في نفس الوقت.

ولا شك أن الثراء الذى تمتع به الناس فى ذلك الوقت قد أوجد لهم الفراغ الذى مكنهم من أن ينشئوا على حد تعبير ديورانت ارستقراطية ثقافية امتازت بالتسامح الفكرى لأن من يستطيعون القراءة كانوا أقلية صغيرة فى المدينة. ولم يكن هناك أى قيود من أى نوع على عقول الناس وتفكير هم، وحتى القصائد الهوميرية التى أصبحت كتاب اليونانيين المقدس إلى حد ما لم تكن قد اتخذت بعد فى ذلك الوقت شكلها النهائى المحدد والمعروف. كما أنها

حتى حينما اتخذت هذا الشكل النهائى كان ما فيها من أساطير دينية قد طبع بطابع التشكك الأيونى والمرح والمجون، ومن ثم فقد أصبح التفكير في هذه المدينة تفكيراً دنيوياً غير دينى يلتمس فيه الناس الأجوبة العقلية على كل مسألة تشغلهم سواء كانت مسألة علمية أو عملية (٢).

والحقيقة أن هذا الإتجاه العقلانى الجديد لم يحل محل القديم إلا عبر امتزاج الفلسفة الواقعية العملية التى كانت من خصائص التجار الفينيقيين واليونانيين بحكمة كهنة مصر القديمة وحكمة الفرس القدامى، بل لعلم قد امتزج بها أيضاً حكمة أنبياء الهنود وعلم الكهنة الكلدانيين حيث شكل كل ذلك \_ فيما يرى ديور انت \_ صياغة هزيود لبداية الخليقة. (3)

تلك الصياغة التى استهدفت النظرة المنظمة إلى الكون بوصل العناصر التى فيه بعضها ببعض بصلة الرحم والنسب فى "أنساب الآلهة" ؛ حيث يبدأ هزيود التسلل بالهيولى ثم يقول إن السماء والأرض هما والدا الآلهة (٥) والبشر ويأتى بتشبيهات عديدة تذكرنا بمعات المصرى أو "كلمة الله" فى سفر الأمثال على حد تعبير فرانكفورت. (١)

وعلى كل حال، فلقد ظهرت الفلسفة عند اليونانيين فى ذلك الوقت وعلى هذا المسرح ساحل أيونيا وبالذات فى مدينة ملطية حينما وجه الفلاسفة الأوائل فكرهم كما فعل سابقهم الشاعر اليونانى الشهير هزيود إلى مشكلة أصل العالم وتكوينه إلا أن فلسفات هؤلاء لم توضع فى أطر منظمة دقيقة بل كانت أقوالهم ـ فيما يرى فرانكفورت ـ أشبه بنطق الموصى إليه الملهم. ولا عجب من ذلك فى رأيه فهم قد انظلقوا بجرأة نادرة من فرضية لم تثبت أبداً. وقالوا إن الكون "كل" قابل للفهم، وبعبارة أخرى فهم قد افترضوا أن وراء الفوض من إدراكانتا نظاما واحدا وأننا علاوة على ذلك نستطيع فهم هذا النظام (٧)

ولعل السؤال الآن: هل نجح هؤلاء الفلاسفة الأوائل من ملطية في تفسير العالم وفهم نظامه؟!

ينسب إلى هذه المدينة ثلاثة من الفلاسفة الطبيعيين هم طاليس وانكسيمندر وانكسيمانس. وقد كان شاغلهم الأساسى هو محاولة تفسير العالم الطبيعى بالنظر في العالم الطبيعي نفسه وتأمل مكوناته وعناصره الأساسية حسبما سيرد في التفاصيل التالية.

## Thales طالیس (۱)

## أولاً: حياته وآراؤه العلمية والعملية:

الحقيقة أننا لا نكاد نعرف شيئاً دقيقاً عن حياة ذلك المفكر العالم الذى وقع عليه اختيار أرسطو ليكون أول الفلاسفة على الاطلاق في نظره! فالروايات تتضارب حول مولده وأصله وان كان معظمها يتفق على أنه من مواليد مدينة ملطية على الساحل الأيوني في حوالي عام ١٤٠ ق.م. كما أنهم يتفقون على أنه من أصل فينيقي حيث قيل على لسان هيرودوت أنه كان من بيت شريف ومن أبوين فينيقيين. (^)

وقد تلقى طاليس معظم تعليمه فى مصر والشرق الأدنى؛ فلقد عاش فى مصر زمناً طويلاً وتعلم على يد كهنتها كل ما أمكنه وعاد يحمل على حد تعبير د. سليم حسن \_ كل أفكار المصريين عن الرياضيات والحساب والهندسة (٩) ولذلك فقد اعتبره ول ديورانت من من يتمثل فيهم انتقال الثقافة والفكر من الشرق إلى الغرب حيث تعزو إليه الروايات المتواترة ادخال العلوم الرياضية والفلكية إلى بلاد اليونان وتروى إحدى الروايات أنه وهو فى مصر قدر ارتفاع الأهرام بقياس ظلها فى الساعة التى يكون فيها ظل الإنسان مساوياً لطول قامئة. ولا نشك أنه قد تعلم ذلك على يد المصريين أنفسهم.

لكن يبدو أن طاليس قد واصل دراساته وتأملاته بعد عودته إلى بلاده ويقول ديوارنت أنه قد توصل إلى شرح كثير من النظريات الهندسية التى كانت الأساس الذى قامت عليه فيما بعد الهندسة النظرية عند اليونان والتى استفاد منها وقام بجمعها اقليدس (١٠).

كما أنه درس الفلك ونقلمه إلى اليونان وحاول تخليصه من ارتباطه بالتنجيم الذى أدخله فيه الشرقيون. وقد أدهش طاليس اليونانيين حينما أفلح في التنبؤ بكسوف الشمس الذى حدث في الثامن والعشرين من مايو عام

٥٨٥ق.م، لكن لا ينبغى المبالغة فى علم طاليس بالفلك لأن الأرجح أنه إنما بنى تتبؤاته هذه على أساس ما عرفه من السجلات المصرية والحسابات الفلكية البابلية. (١١)

وقد كان لطاليس اهتماماته السياسية الموازية لاهتماماته العلمية إيقال إنه حينما أحس بخطر الفرس اتفق مع بياس حكيم بريين ثلك المدينة القريبة من ملطية على أن ينصحوا المدن الأيونية بالإتحاد على أن يعقد هذا الإجتماع في كيوس (١٦). كما أنه اخترع بحيلة ذكية رواها هيرودوت في تاريخه معبراً ساعد الجنود اليونان في أن يعبروا نهراً صعب عليهم عبوره وتخطيه (١٢).

ولعل تلك الآراء العلمية والمشاركة السياسية هي التي حدت باليونانيين أن يجعلوه أحد الحكماء السبعة، بل إن أفلاطون قد ذكره في محاورة "بروتا جوراس" كأول هؤلاء الحكماء. (٦٤) .

وتتضارب روايات عديدة حول اهتمامات طاليس الأخرى؛ فعلى حين يصوره أفلاطون في "ثياتيتوس" مثالاً للفيلسوف المتأمل الذي كان دائم التأمل والنظر في السماء حتى أنه غفل ذات مرة عن رؤية ما تحت قدميه فوقع في برر مما جعله موضعاً للسخرية من ثلك الخادمة التراقية (١٠) ، نجد أن أرسطو في كتابه "السياسة" يصوره على أنه من أبرع من يمكنهم استغلال حكمتهم النظرية في ميدان العمل المربح حيث يروى لنا أنه قد استعمل معلوماته في علم الفلك فعلم أن محصول الزيتون سيكون موفوراً في العام التالى. ومن أجل أن يجيب على من يعايرونه بفقره استخدم النقد القليل الذي كان يملكه في دفع عرابين لاستثجار كل معاصر الزيوت في ملطية وكيوس وقد أستأجرها بثمن بخس. فلما حان وقت استخدام المعاصر وأتسى المزراع ليعصروا زيتونهم فرض عليهم طاليس الأجر الذي شاءه. وكان الربح عظيماً. وقد أثبت طاليس بذلك منذ هذا التاريخ القديم" أن الفلاسفة متى شاءوا يعرفون بأيسر ما يكون أن يغتنوا وإن لم يكن ذلك من همهم "(١٠)

وعلى أى حال فإننا نستطيع أن نتصور توفيقا ممكنا بين الروايتين المتضاربتين لأفلاطون وأرسطو حول مدى مهارة طاليس العملية؛ اذ إنه ربما اغتاظ من تلك الفتاة التراقية التى سخرت منه حينما زلت قدماه فوقع في البئر نتيجة تأملاته للنجوم في السماء، فأراد أن يثبت لها والجميع أنه ليس على هذه الحال البائسة التي يتصورها العامة عن الحكماء، فما كان منه إلا أن وظف معارفه النظرية في علم الفلك فتنبأ بهذه الوفرة في محصول الزيتون وكان ما كان من استطاعته جمع ثروة طائلة ربما عاش عليها بقية عمره. لقد أراد طاليس أن يبرهن الناس على أنه لا تتاقض هناك بين التأملات الفلسفية النظرية وبين المهارات العلمية وامتلاك المثروة. لكن الفيلسوف عادة لا يعنيه الشروة أو الحياة العملية المترفة بقدر ما يعنيه الوصول إلى الحقيقة والإستمتاع بتأملاته حولها.

ويبدو من تلك الروايات حول طاليس أننا أمام مفكر عملى صاحب اهتمامات علمية نظرية سياسية واقتصادية متداخلة أهلته لأن يكون فى نظر مواطنيه أحد الحكماء الكبار فى عصره، وقد روى ديوجين لايرتوس Diogenes Lacrtius أنه مات وهو يشاهد مباراة فى الألعاب الرياضية بعد أن أضناه الحر والظمأ والتعب لأنه كان قد بلغ آنذاك سن الشيخوخة (١٧).

أما عن كتاباته فإن الروايات تتضارب بشأنها عند المؤرخين؛ فبعضهم ينسب إليه كتاباً بعنوان " في الاعتدالين"، وبعضهم يقول إن له كتاباً بعنوان " في العلل الأولى"، وبعضهم ينسب إليه كتاباً بعنوان " الفلك الليلى" والأرجح أن هذه الكتب جميعاً مشكوك فيها لأن أفلاطون وأرسطو لم يذكرا أنه كتب شيئاً من هذا، وهما أهم من يعتد بشهادتهم في هذا الأمر (١٨).

#### ثانياً: فلسفته الطبيعية:

يعتبر طاليس فيما يقول أرسطو هو المؤسس الأول للفلسفة الطبيعية وقد ورد ذلك في معرض حديثه عن معنى الفلسفة ونشأتها في الكتاب الأول من "الميتافيزيقا" حيث انتهى إلى أنها هي المعرفة بمبادئ الأشياء وعللها. شم

أخذ في توضيح هذه المبادئ والعلل التي حصرها في أربعة هي العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلة والعلة الغائية وبيّن أنه إنما أشار إلى ذلك أيضاً في كتاب "الطبيعة" ثم استعرض بعد ذلك آراء الفلاسفة الأوائل فوجد أن معظمهم يعتبرون أن المبادئ التي من طبيعة مادية هي المبادئ الوحيدة للأشياء فمنها تكونت وإليها تنحل. وأوضح أن هؤلاء الفلاسفة رغم اتفاقهم حول هذه الرؤية العامة للعالم إلا أنهم يختلفون فيما بينهم حول طبيعته وعدد هذه المادئ المادية للأشياء. (١٩)

ولقد قال أرسطو في هذا الاطار " إن طاليس هو مؤسس هذا النوع من الفلسفة، يقول بأن المبدأ هو الماء وذلك هو السبب في إعلانه أن الأرض تطفو فوق الماء "(۲۰).

تلك هي العبارة التي نقلها أرسطو عن طاليس والتي جعلته في نظره أول فلاسفة الطبيعة اليونان، والحقيقة أن هذه العبارة في حد ذاتها لا تكاد تضيف أي جديد حيث أنها كانت من الأقوال المألوفة عند السابقين عليه؛ فقد قالها هوميروس حينما تحدث عن أن الأوقيانوس (المحيط) هو المصدر الأول للأشياء، ومن قبله وردت كأسطورة عند البابليين يقولون فيها" في البدء وقبل أن تسمى السماء وأن يعرف للأرض اسم كان المحيط مكان البحر" كما أن نفس العبارة قد وردت في "التوراة" حيث جاء فيه " في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاوية خالية وعلى وجه القمر ظلام وروح الله يرف على وجه المياه" (٢١).

ولقد تأكد للباحثين الأثاريين والمؤرخين أن هذا الرأى لطاليس مأخوذ مباشرة من فكرة أصل العالم عند مدرسة هليوبوليس المصرية القديمة فقد كانوا يقولون إنه في البداية كان "رع" إله الشمس قد خرج من الماء الأزلى "نون" الذي سكن فيه بلا حراك أبديا، أي أن أصل الإله هو " الماء" الأزلى "نون" . وقد دلت البحوث الدقيقة على لفظة "نون" المصرية أنها تقابل بالضبط "كايوس " عند اليونانيين فهي تعنى أيضا الماء الذي لا قرار له (٢١).

ومع ذلك فإن المؤرخين يرون أن طاليس قد أضاف الجديد على ذلك الرأى القديم حيث قالوا إنه قد امتاز بأنه دعم رأيه بالدليل حيث قال إن النبات والحيوان يتغذيان على الرطوبة ومامنه يتغذى الشئ فهو يتكون منه بالضرورة. وأن النبات والحيوان إنما يولدان في البيئة الرطبة فإن الجراثيم الحية رطبة وما منه يولد الشئ فهو يتكون منه. كما أشاروا أيضاً إلى أن طاليس قال بأن التراب يتكون من الماء ويطغى عليه شيئاً فشيئاً كما يشاهد في دلتا النيل المصرية وفي الأنهار الأيونية حيث يتراكم الطمى عاماً بعد عام وما يشاهد في هذه الأحوال الجزئية إنما ينطبق على الأرض بالإجمال فقد خرجت من المياه وصارت قرصاً طافيا على وجهها كجزيرة كبرى في بحر عظيم وهي تستمد من هذا المحيط اللامتناهي العناصر الغازية التي تفتقر إليها فالماء إذن أصل الأشياء. (٢٣)

وبناء على تلك الحجج التى أوردها المؤرخون ونسبت إلى طاليس قرروا أنه امتاز عن سابقيه بأنه قد استغنى عن تعبيرات أسطورية أو رمزية للتدليل على حدسه الفلسفى " أن كل الأشياء قد نتجت عن الماء" ؛ فالماء عنده على حد تعبير بيجر Jacger جزء مشاهد من عالم التجربة، وان كان يتراجع عن ذلك بعض الشئ حينما يقول " إن نظرة طاليس لأصل الأشياء تجعله شديد الالتصاق بأساطير الخلق اللاهوتية أو بدلاً من هذا تقوده إلى ركب القائلين بها، إذ على الرغم من أنها تبدو فيزيقية خالصة إلا أنه من الواضح أنه يمكن الإعتقاد فيها كنظرية لها نفس ما ندعوه بالسمة الميتافيزيقية "(٢٠).

وربما يجدر بنا هنا أن نتوقف لنتساءل: من أين أتى هؤلاء المؤرخون المحدثون بتحليلاتهم تلك فيما يخص اضافات طاليس على أساطير الخلق القديمة أو بعبارة أخرى أكثر دقة من أين أتوا بما نسبوه إلى طاليس من اضافات جديدة على ما نقله عن المذاهب الشرقية القائلة بأن الماء أصل العالم خاصة في مصر وبابل؟!

لا شك أنهم قد استنتجوها من رواية أرسطو الذي أضاف إلى ما سبق أن ذكرنا من كتابه " الميتافيزيقا"، قوله " وربما استنتج طاليس هذه الحقيقة من ملاحظة أن جميع الأشياء غذاؤها من الرطوبة، وأن الحرارة ذاتها إنما تنشأ عنها وتحيا بها لأن ما تنشأ منه الأشياء هو مبدأ جميع الأشياء إنه استمد فكرته من هذه الحقيقة ومن حقيقة أن بذور جميع الأشياء من طبيعة رطبة "(٢٥).

وإذا ما أنعمنا النظر في هذا لوجدنا أن تلك الأدلة إنما هي من نسبخ خيال أرسطو نفسه ولم يقل بها طاليس صراحة. وفي اعتقادي أن أرسطو أراد بإيراد هذه الحجج التي تصور أنها ربما جالت في ذهن طاليس؛ أراد بذلك أن يوضح ما يمكن أن يميز تصور طاليس لأصل العالم عن تصورات السابقين الذين قالوا بنفس ما قال به، ولا أدل على ذلك من أن أرسطو يضيف إلى ما سبق قوله " أنه ليس متيقنا من احتمال أن يكون هذا الرأى حول الطبيعة قديماً وسابقاً. ولكن على أية حال فقد قيل إن طاليس قد أدرج ضمن القائلين بالعلة الأولى "(٢٦)

وعلى ذلك يبدو أن أرسطو هو الذى حاول أن يجعل من تفسير طاليس تفسيراً مميزاً عن التفسيرات المشابهة السابقة بما أسبغه عليه من عقلانية وقدرة على تقديم الدليل على صحة الرأى الذى أعلنه!. ومن هنا يمكن القول إن أرسطو قد حمل طاليس عبء نقل التفكير من الأسطورة (المثيولوجيا) إلى الفلسفة! ولكن الواقع أنه لم يكن في ذهن طاليس كل ما حمله اياه أرسطو ومن تابعه من المؤرخين المحدثين الذين اشتط بعضهم كبرنت Burnet لدرجة أن حاول قطع الصلة تماماً بين طاليس وبين التفكير المثيولوجي السابق عليه، وأن يجعله فيلسوفاً طبيعياً مادياً على الحقيقة. (٢٧)

وعلى نفس النحو اشتط زيللر Zeller فاعتبر أن اليونانيين ابتداء من طاليس قد استبدلوا التصورات الأسطورية الخرافية للعالم بنظام عقلى من الأفكار يستند على الفكر المستقل القادر على تفسير الحقيقة بشكل طبيعى، وعليه فقد اعتبر أن الفلسفة ابتكار يوناني لم يشاركهم فيه أحد. (٢٨)

وعلى كل حال فإن من المؤرخين الغربيين أنفسهم من انتقد هذا الشطط؛ فقد انتقد ييجر تفسير برنت وأوضح أن أرسطو حينما سمى الأيونيين بالطبيعيين لم يكن يقصد من لفظة الطبيعة Phusis ما نعنيه بها الآن في العلم الحدي؛ فهي في اليونانية القديمة تدل على عملية النمو الكامل كما تدل على أصل الشئ؛ ففكرة الطبيعة عند اليونان نشأت من النظر إلى حركة الكائنات الحية ونموها والتفكير في وجود قوة باطنة هي التي تحركها وان هذه القوة الداخلية هي إله من الآلهة ولم يخل تفسير أرسطو نفسه من هذا التصور المثيولوجي عند تفسيره لحركة الكواكب بوجه خاص. (٢٠)ولا يختلف هذا الأصل الذي نشأ عنه تأملات اليونان في فكرة الطبيعة عن ما دارت حوله تأملات فلاسفة الشرق القدامي في تفسير اتهم لأصل العالم الطبيعي خاصة في مصر وبابل. (٢١)

وعلى أية حال، فإننا لا نستطيع أن نقرر أن هناك نزعة علمية عند طاليس منقطعة الصلة عن التفسيرات السابقة؛ فقد تفلسف طاليس وغيره من فلاسفة اليونان الأوائل متأثرين بهذه التفسيرات السابقة وناقلين عنها، ولم يستطع هؤلاء الفلاسفة اليونان قط أن يكونوا كما يزعم بعض المؤرخين أصحاب اتجاه علمى صارم في تفسير الطبيعة مقطوع الصلة بما سبقه!!

أن كل ما نستطيع الإقرار به من تميز لطاليس حسب قراءتنا لنص أرسطو السابق الإشارة إليه، هو قدرته على إثارة السؤال عن أصل الإشياء المتكثرة بمعنى كيف نرجع الأشياء والعناصر المتكثرة إلى شئ أو عنصر واحد؟!

إن هذا التساؤل هو ما جعل طاليس يدرس الطبيعة بالنظر في الطبيعة نفسها وعلى أساس عقلى ـ حسى أما نتائج هذا التساؤل وما تمخض عنه من تأمل وبحث فلم تختلف كثيراً عن من تأثر بهم طاليس! وليس أدل على صحة ما نقول من تلك العبارات الغريبة التي نسبها أرسطو نفسه إلى طاليس مثل "أن العالم مملوء بالآلهة" و "أن في حجر المغناطيس روحاً أو نفساً تجذب الحديد"!!

أما العبارة الأولى فقد نسبها أرسطو إلى طاليس فى كتاب "النفس" (٣٦)، كما أوردها سابقه أفلاطون فى محاورة "القوانين" (٣٦)، وبالطبع فإن المتشددين فى الإتجاه العلمى لطاليس كبيرنت يشككون فى صحة نسبتها إليه (٤٦) أما الآخرون فيتعتبرونها ونحن معهم دلالة على أن طاليس كان فى تفسيره للعالم الطبيعى أقرب إلى اللاهوتيين والميتافيزيقيين منه إلى العلم الطبيعى البحت (٢٥).

وعلى أية حال فنحن نعتقد أن تلك العبارة، وكذلك العبارة الأخرى القائلة بأن لحجر المغناطيس نفسا لأنه يجذب الحديد والتي نسبها إليه أرسطو في كتابه "النفس"(١٦)، إنما هي عبارات نسبت إلى طاليس باعتباره أحد الحكماء السبعة. وربما نسبت إليه كأحد الطبيعيين الأوائل على أساس أنهم جميعاً كما سيتضح في تقييمنا النهائي لهم كانوا يرون في المادة قوة حيوية دافعة animisme.

وعلى ذلك فنحن لا نستطيع أن نقرر على وجه التحديد: هل استطاع طاليس أن يقيم حدودا خالصة بين المادة والقوة الخالقة على صورة الألوهية أو نفس العالم؟!؛ فما نسب إليه من أقوال وآراء تظهر أنه خلط بين المادة الأولى والنفس وريما بين ذلك وبين الألوهية كذلك !!

### Anaximander انکسیمندر

## أولاً: حياته وآراؤه العلمية:

لا نكاد نعرف شيئاً عن حياة انكسيمندر، فالمؤرخون يختلفون في تحديد تاريخ مولده ووفاته؛ فقد قيل إنه ولد في حوالي عام 71 وتوفى فيما بين أعوام 050 فيما يقول زيللر (77)، أو 750 أو 950 فيما يقول آخرون (7A). ومن المؤكد أنه ولد في ملطية حيث قال عنه ثيوفر اسطس Theo إنه كان مواطن طاليس وصاحبه (70)، كما قال إنه كان من أول من كتب في الفلسفة كتاباً نثرياً بعنوان " في الطبيعة 200 Peri Physeos نقوفر اسطس بعض عباراته كما انتقد أسلوبه 200

وقد كان لانكسيمندر فيما يبدو اهتمامات علمية كثيرة اذ يقال إنه إخترع المزولة (أى آلة لقياس الوقت)، والأرجح أنه نقلها عن البابليين أو المصريين. فقد كانت معروفة عندهم ثم عمل على تحسينها (١٤) وكانت هذه المزولة عبارة عن عصا تغرس رأسيا في الأرض وتدل الملاحظة لها على أن طول ظلها يختلف من وقت إلى آخر خلال النهار ويختلف كذلك بمرور الأيام باختلاف الفصول، وأن أقصر طول للظل يكون في الشتاء وأطوله في الصيف. وبذلك يستفيد العالم الفلكي من هذه المزولة الشمسية في تحديد ساعات النهار والسنة وفصولها الأربعة. (٢١)

ويقال كذلك أن انكسيمندر كان أول من رسم خريطة للعالم استناداً على المعلومات التى كان يأتى بها اليونانيون إلى ملطية من زياراتهم ورحلاتهم إلى أنحاء العالم المعروف آنذاك، وقد جعل انكسيمندر بلاد اليونان مركز هذه الخريطة وتحيط بها الأجزاء الأخرى من أوروبا وآسيا ويحيط بهذه اليابسة البحر ويقال إن الملاحين الملطيب نكانوا يستخدمون هذه الخريطة في رحلاتهم إلى شتى الثغور المطلة على البحر الأبيض، وقد

اعتمد هكتايوس Hecataeus فيما بعد على هذه الخريطة في القرن الخامس وأصلحها واعتبر بذلك أول جغرافي في العالم (٢٤٠).

وقد نسب إلى انكسيمندر أيضاً بعض الاهتمامات السياسية ومشاركته الفعالة في الحياة السياسية لمدينته كمعظم فلاسفة اليونان الآخرين(13).

## ثانياً: فلسفتة الطبيعية:

لقد اختلفت فلسفة انكسيمندر الطبيعية عن فلسفة سابقه طاليس اختلافاً واضحاً. ويتضح هذا الإختلاف من النظر فيما أورده المؤرخون نقلاً عن ثيوفر اسطس من نصوصه حيث يقول انكسيمندر في تلك النصوص" أن اللانهائي أو اللامحدود apeiron هو المادة الأولى للأشياء أو المبدأ الأول arche للأشياء الكائنة. وأيضاً فإن الأصل الذي يستمد منه الموجودات وجودها هو الذي تعود إليه عند فنائها طبقاً للضرورة necessity وذلك لأن بعضها يخضع لحكم العدل ويصلح بعضها الآخر (أي يجب أن يعاقب بعضها وأن يكفر بعضها عن بعضها الآخر لما قامت به من ظلم تبعاً (لحكم) الزمان "(٥٤) وقد أورد عنه ثيوفر اسطس أيضاً قوله " إن العلة المادية والعنصر الأول للأشياء هو اللانهائي وهو يقول أنها ليست ماءا ولا شيئا من العناصر المعروفة، بل مادة مختلفة عنها لا نهاية لها وعنها تنشأ جميع السموات والعوالم". (١٤)

وقد وصف انكسيمندر هذا اللانهائي بقوله "هذا اللانهائي دائم أزلى" و "اللانهائي خالد لا يفني "(٤٧)

تلك هى النصوص التى نستند عليها فى فهم رؤية انكسيمندر للعالم الطبيعى، وبداية يتضبح لنا أنه انتقد نظرية طاليس حيث رفض تحديد العلة المادية للعالم ربما لأنه وجد أنه لا يجوز تحديد هذه العلة فى عنصر الماء أو عنصر آخر نظراً لأن تعيين هذا المبدأ الواحد لا يمكننا من فهم كيف نشات عنه الأشياء المتمايزة. (٨٤)

وقد دعاه ذلك إلى القول بالأبيرون كأصل أو كعلة أولى مادية لامتناهية للعالم الطبيعى، وقد اختلف المفسرون حول معنى الأبيرون؛ هل هو رؤية ملطية قدمها انكسيمندر للأسطورة الهزيودية عن الكاووس Chaos أو السديم الأول السابق على الآلهة وعلى الأرض وعلى السماء؟!

فى هذه الحالة سيكون الأبيرون هو ذلك الشئ اللامعين كيفا أى غير محدد الصفات الذى منه تولد الأشياء المتعينة من نار وماء وهواء وتراب .. النخ أو هو ذلك المزيج الذى تختلط فيه جميع الأشياء ثم لا تلبث بعد ذلك أن تفترق لتؤلف العالم، لكن يبدو بصورة أرجح أن الأبيرون هو اللامحدود من جهة الكم أو هو مالا تخوم أو حدود له وذلك بحسب أن اللامتناهى إنما يحتوى كل العوالم والأكوان (٤٩).

وعلى أية حال، يبدو أن انكسيمندر قد نظر إلى الأبيرون بالمعنيين معا، فهو لا محدود من جهة الكيف والكم؛ فهو مزيج من الأضداد جميعاً كالحار والبارد والرطب واليابس، إلا أن هذه الأضداد كانت مختلطة في البداية ثم انفصلت بحركة المادة. وتظل الحركة تفصل بعضها عن بعض وتجمع بعضها إلى بعض بمقادير متفاوتة حتى تألفت بهذا الاجماع والانفصال الأجسام الطبيعية المختلفة. (٥٠).

وبالنظر إلى هذا التفسير لمعنى الأبيرون فى ضوء ما قالمه انكسيمندر نستطيع أن نفهم أنه تصور نشأة العالم عن الأبيرون على مراحل ثلاث؛ أو لا مرحلة الأبيرون نفسه. ذلك السديم الأول الذى لا يحده شئ وهو مزيج من الأضداد جميعاً بصورة غير محددة الكم وغير محددة الكيف.

وثانيها، مرحلة يسود فيها حكم "الضرورة" و" العدل" ـ حسب نص انكسيمندر ـ أو ما أسماه الشراح قانون العدالة الذي يقضى بأن تتمايز وتتفرق العناصر بنسب معينة. وان كان البعض يرى أن لفظة العدالة هنا لا تكاد تعبر عن المعنى المراد؛ فالفكرة التي أراد انكسيمندر أن يؤكدها هنا هي أنه لابد أن يكون هناك نسبة معينة من النار ومن التراب ومن الماء في

العالم. لكن كل عنصر من هذه العناصر (وقد تخيلها آلهة) لا يتوقف عن السعى في سبيل اتساع رقعة ملكه غير أن ثمة نوعاً من الضرورة أو القانون الذي يقضى بأن تتحدد العناصر الأربعة وان تنفصل عن الأبيرون الذي كانت كامنة فيه وأن يلزم كل عنصر مكانه المحدد له ولا يعتدى على غيره. (٥١)

أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة تكون العوالم والكائنات من تلك العناصر الأربعة والغريب أن انكسيمندر ينظر إلى نشأة هذه الكائنات على أنه ظلم وتعد وكسر لقانون العدالة. وقد احتار المؤرخون فى تفسير ذلك، فيذهب نيتشه وروديه Rhode إلى أن مجرد وجود الموجودات ظلم وكذلك انقسامها وهذه عقوبة يجب أن يكفر عنها وربما يرجع ذلك إلى قبول الأورفية بأن وجود الإنسان عقوبة عليه أن يكفر عنها (٢٥) ويرى آخرون أنه قال بذلك لأن تكون أى كائن من الكائنات يقضى أن يتغلب أحد العناصر على غيره حيث إن الكائن يتولد من صراع الأضداد: الجاف والبارد والحار والرطب وهى صفات العناصر الأربعة، ومن ثم فإن قانون العدالة وما يجب أن يكون يعود فيسرى مرة أخرى لأنه عندما يولد عالم جديد من العوالم اللانهائية فالعدالة تقضى على عالم آخر بالفناء لأن كل عالم يولد لابد أن يكفر عن خطيئة الميلاد بأن يفنى ليولد عالم جديد و هكذا باستمرار (٢٥).

وفى الحقيقة أنه لا يمكننا أن نفهم ذلك التصور لنشأة العالم عند انكسيمندر بدون الرجوع إلى أصله عند شاعرى اليونان الكبيرين هوميروس وهزيود حيث قدما تفسيراً شبيها به؛ فكما أن العناصر عند انكسيمندر تحتل مناطق معينة يجب ألا تتجاوزها وإلاقضى عليها بدفع الجزاء عن كل تجاوز بحكم الضرورة أو القدر Destiny ، فإن الآلهة عند هوميروس كانت كل منها تتحكم في منطقة معينة من العالم يجب ألا تتعداها فكانت هي الأخرى خاضعة لقوة أو حكم القدر كذلك. فالقدر إذن عند هوميروس وانكسيمندر يمثل قوة فوق الآلهة وفوق العناصر (ئه) فكأن مركز العناصر في نظرية الكون عند انكسيمندر يناظر مركز الآلهة في اللاهوت الهوميري، وكان

تصوير انكسيمندر للخليقة يماثل التصوير الديني باستثناء أنه استبدل بالآلهة العناصر في عملية التكوين والخلق. (٥٠)

وهاهنا نلاحظ أن أهمية انكسيمندر تكمن في أنه استطاع أن يرتفع بالبحث في أصل الطبيعة إلى التجريد؛ فرغم أن اتجاهه إلى عدم تحديد العلاقة بين الأبيرون والعناصر الأربعة جعل هذا الأبيرون قريبا كما قلنا من فكرة الكاووس (العماء) Chaos القديمة (٢٠٥)، إلا أن الفضل يعود إليه في محاولة نقل البحث الميتافيزيقي إلى ما وراء الخبرة الحسية لوضع مفهوم ميتافيزيقي يمكن استخدامه في تفسير الطبيعة. لقد جعل العلم يتجاوز البحث في الأشياء إلى البحث عن المفاهيم. ولا أشك أن مفهوم الأبيرون يشهد بقدرة انكسيمندر العجيبة على التجريد الذي لم يعرف له مثيل من قبل (٢٠٥). وقد اعتبر ذلك تقدماً خطيراً في الفلسفة الملطية؛ ذلك لأنه ولأول مرة على حد تعبير فندلباند أخذت خطوة للانتقال من الملموس Concrete إلى المجرد تعبير فندلباند أخذت خطوة للانتقال من الملموس Concrete إلى المجرد المحدودة لا يمكن أن يكون هو نفسه محدوداً وأن أساس الوجود برمته لابد المحدودة لا يمكن أن يكون هو نفسه محدوداً وأن أساس الوجود برمته لابد أن يختلف عن عناصر الوجود الطبيعية وان يكون ذا طبيعة أخرى. (٢٥)

## ثالثاً: نظريته في التطور:

نسبت إلى انكسيمندر بعض النصوص التى تؤكد أنه قال بصورة بدائية لنظرية التطور التى قال بها علماء الحياة من المحدثين. وقد وردت هذه النصوص على لسان عديدين مثل ايبوليوتس وايتيوس وفلوطرخس. وفي هذه النصوص يقول انكسيمندر " نشأت الكائنات الحية من الرطوبة بعد أن تبخرت بالشمس وكان الإنسان كغيره من أنواع الحيوان. فكان في البدء سمكاً "(٢٠). ويقول " تولدت أول الحيوانات من الرطوبة وكان كل منها مغلفاً بقشرة كثيرة الأشواك فلما تقدم بها الزمن انتقلت إلى أجزاء أكثر يبوسة ولما نفضت عنها قشرتها لم تعش إلا فترة قصيرة من الزمن" (٢١). ويضيف إلى ذلك قوله " إن الناس قد نشأت في داخل الأسماك وبعد أن تربوا فيها كالقرش

وأصبحوا قادرين على حماية أنفسهم قذف بهم أخيراً على الشاطئ وضربوا في الأرض "(٦٢).

واذا ما ألفنا بين هذه النصوص لوجدنا أن انكسيمندر يرى أن الكائنات الحية إنما تولدت في بيئة رطبة بعد التبخر أي في طين البحر الذي هو مزيج من تراب وماء وهواء، وأن هذه الكائنات كانت في الأصل سمكاً فغطى بقشر شائك حتى إذا ما بلغ بعضها أشده نزح إلى اليابس وعاش عليه ونفض عنه القشر. وهكذا كان أصل الإنسان أيضاً فهو لم يولد أول ماوجد على ما نراه يولد اليوم طفلاً عاجزاً عن توفير أسباب معاشه وإلا لكان قد انقرض. ولكنه قد انحدر هو أيضاً من حيوانات مائية (ولعلها الأسماك) مختلفة عنه بالنوع حملته في بطنها زمناً طويلاً إلى أن نمت قواه وتم تكوينه فقذفت به إلى الشاطئ فاستطاع أن يقف على اليابسة وان يحفظ بعد ذلك حياته بنفسه.

ويبدو من ذلك أن فكرة نظرية التطور بالمعنى الحديث واردة تماماً فى أقوال انكسيمندر ولكن هذا الشبه بين فكرته ونظرية التطور الحديثة لا يجعلنا نتسرع فنقول بأنه كان أصلاً لهذه النظرية كما ظهرت لدى لابلاس وداروين.

إن نظرية انكسيمندر لم تقم على أى أدلة علمية بل قامت على أساس أسطورى حاول هو وضعه في اطار فلسفى عقلى، فالقول بأن أصل الحياة هو الماء ليس جديداً، فقد كان كما أشرنا من قبل حين الحديث عن طاليس فكرة شائعة في التراث الشرقي القديم خاصة عند المصريين والبابليين. كما أن هناك من يقول بأن أصل نظرية التطور عند انكسيمندر مصري أيضاً؛ وهذا الأصل المصري لتلك النظرية يتضح إذا ما عرفنا أن ظاهرة الحيوانات التي تعيش في الطينة السوداء الراسبة من فيضان النيل قد لفتت انتباه المصريين وقدموا لها تفسيرات عديدة منها ما بدا من رسمهم الالهة "ساتيس" التي كانت زوجة الإله "خنوم" إله الشلال في صورة ضفدعة، فقد اعتقدوا أنها تولد تلقائيا من نفسها من غرين النيل الذي تخلف عن الفيضان دون تلقيح آخر، وهذه هي نفس نظرية انكسيمندر. (٦٣)

ولعل الجديد عند انكسيمندر حقاً هو قوله بالتطور كقانون عام. وهو أمر يرجع إلى تفسيره للعالم الطبيعى على أساس فكرته عن " الأبيرون"؛ فالأشياء والعوالم تخرج منه ثم تنحل وتعود إليه. ويتكرر الدور وهلم دواليك. ومنها " مايشرق ويغرب في آجال بعيدة " وهي العوالم التي لا تحصى، ومنها ما يتكون ويفسد في أوقات قصيرة " ويعوض بعضها البعض على مر الزمان" وهي الجزئيات، مثل الحرارة تشرب ماء الأرض، فيرد البخار هذا الماء للأرض مطراً. وهكذا إلى نهاية الدور. فالحركة دائمة والموجودات متغيرة والمادة اللامتناهية باقية غير حادثة ولا مندثرة. (١٤).

إن القول بالتطور كقانون عام للنشوء والإرتقاء والفناء وبتأثير من الحركة التلقائية ودون علة فاعلية متمايزة ودون غائية هو ما يكاد يقرب من تصور المحدثين للتطور وخاصة لا بلاس. (٦٥)

## ۲ ـ انکسیمانس Anaximenes

## أولاً: حياته وآراؤه العلمية:

یعتبر انکسمیانس ثالث فلاسفة ملطیة ولیس لدینا معلومات مؤکدة حول حیاته؛ اذ یقال أنه قد بلغ ازدهاره عام ۲۶۰ ق.م عند سقوط مدینة ساردیس. (۲۱ ویرجح البعض أنه عاش فیما بین عامی ۵۸۸ و ۲۶۰ ق.م (۲۷)، بینما یری البعض أنه عاش بین أعوام ۵۸۵/۵۸۰ إلی ۲۶/۵۲۸ م. (۱۸)

على كل حال فإنه كان أصغر من انكسيمندر، وكان حسب رواية ثيوفراسطس رفيقا له (١٩) ورغم تثلمذه على انكسيمندر فقد كان فيما يبدو أضيق منه خيالاً وأقل منه توفيقاً في آرائه العلمية؛ حيث عاد إلى آراء طاليس حول طبيعة الأرض فقال إنها أشبه بقرص مسطح قائم على قاعدة. وقد أنكر حركة الشمس ليلا من تحتها واستبدل بها حركة جانبية حولها. وقد على اختفاء الشمس من الماء إلى الصباح بأن جبالاً شاهقة تخفيها عن الأنظار من جهة الشمال أو بأنها أبعد عن الأرض في الليل منها في النهار.

### ثانياً: فلسفته الطبيعية:

كتب انكسيمانس كتاباً واحداً لم يتيق منه سوى عبارة واحدة (٢١). وقد نقلها عنه ثيو افر سطس فى ثنايا قوله " إنه كان صاحب انكسيمندر وذهب مثله إلى أن المادة الأولى واحدة لا نهائية. ومع ذلك فإنه لم يقل كما قال انكسيمندر أنها لا معينة بل قال إنها معينة وهى الهواء "(٢٢)

وإذا تساءلنا عن السبب الذي جعل انكسيمانس يرفض رأى صاحبه عن اللامحدود كمادة أولية واختياره العودة من جديد إلى القول بأحد العناصر وهو الهواء المحدد من جهة الكيف على الأقل فربما تخيلناه يعلل ذلك \_ فيما يقول كولنجوود \_ بأن أية مادة أولية لا محدودة هي مجرد عدم لا يمكن أن

يكتشف فيه شئ أويقال عنه أى شئ. ومن المستطاع قول شئ إذا ندن استعضنا المادة الأولية اللا محدودة بالهواء. (٧٣).

إذن لم يؤثر عن انكسيمانس اجابة محددة عن تساؤلنا السابق، وان كان المؤرخ عادة ما يفرض اجابة ما على ذلك التساؤل !! ؛ فهذا يوسف كرم على سبيل المثال يجيب من وجهة نظره قائلا "لسنا ندرى على وجه التخصيص السبب الذى حداه إلى ايثار الهواء؛ فقد يكون أن الهواء ألطف من الماء لأنه لا يفتقر إلى قاعدة أو أنه أسرع حركة وأوسع انتشاراً ومن ثم أكثر تحقيقاً للانتاهى، وقد يكون أن علة وحدة الحى النفس، والنفس هواء، فالهواء نفس العالم وعلة وحدته "(٢٤).

وفى اعتقادى أنه ربما يكون قد اختاره تأثراً بفكرة مماثلة ترددت فى التراث المصرى القديم، حيث كان المصريون القدامى يعتبرون أن أصل الحياة هو "النفس" الذى عبروا عنه "بنفس الحياة" وبدونه لا يمكن أن توجد حياة. وقد كان نفس الحياة منتهى أمنية المصرى التى يلتمسها من الفرعون ومن الإله. (٥٠)

وأيا ماكان سبب اختياره للهواء وتفضيله على بقية العناصر، فإن السؤال الأهم هنا حول: كيف تصور انكسيمانس نشأة العالم عنه؟!

يستند المؤرخون في توضيح ذلك على نصوص قديمة لهيبو ليتوس الذي روى أنه \_ أي انكسيمانس \_ كان يرى أنه عن الهواء تصدر جميع الأشياء بما في ذلك الآلهة والموجودات الإلهية على أساس حركته وبفعل ظاهرة التكاثف والتخلخل؛ فالهواء في حركة دائبة لأنه لو كان ساكنا لما حدث تغير ما، واختلافه في الموجودات المتكثرة يكون بفعل التكاثف والتخلخل؛ فعندما يتحدد يتخلخل ويصبح ناراً وعندما يتكاثف يصبح رياحاً وعندما يتلبد يصبح سحباً واذا زائت درجة تكاثفه فوق هذا أصبح الماء تراباً ، فالتغيرات التي تطرأ على المبدأ الأول اذن كلها تغيرات كمية(١٧).

لقد فسر الكسيمانس اذن صدور الناصر من الهواء عن طريق التغيرات التى تطرأ على الهواء نفسه مستغلاً ظاهرة التكاثف والتخلل، وعلى الك فقد فسر العالم ونشأته بعلة واحدة تعمل على نحو آلى، وفي هذا التفسير تقدم بنا انكسيمانس خطوة هامة إلى الأمام، فقد أصبح التفسير الإلى يعتمد على الوحدة والبساطة (۷۷). كما أنه ذهب فيه إلى ما هو أبعد من انكسيمندر عندما أصلح – على حد تعبير كولنجوود – نقصاً جاء فيما قالمه عن كيف تولد الحركة في الجوهر الأول أضدادا له، ولكن كولنجوود اعتبر أنه حينما خطا هذه الخطوة ابتعد عن عالم الفيزياء اليونانية واتجه إلى عالم آخر يمثل نوعاً من علم الفيزياء لم يكن قد عرف بعد. (۷۸)

واعتقد أن كولنجوود قد تطرف فى تفسيره لانكسيمانس حينما اعتبره معبراً عن نوع من الفيزياء لم يكن قد عرف بعد! ذلك لأنه استنتج ذلك من مقارنة تفسيره بتفسير سابقيه انكسيمندر وطاليس. وهذه المقارنة قادته إلى القول بأنه كان من الواجب ألا يعد انكسيمانس من المنتمين إلى المدرسة الأيونية أو على الأقل كان من الواجب أن نعده همزة الوصل بين الأيونيين وبين المدرسة الفيثاغورية. (٢٩)

والحقيقة أن ما ذهب إليه انكسيمانس لا يخرجه قط من دائرة الفلسفة الملطية ـ الأيونية ـ وان كان في آرائه ما يبشر ببعض آراء الفيثاغورية؛ فما ذهب إليه من تحديد كيف للمادة الأولى وجعلها الهواء ثم محاولته اثبات أنه عن طريق التغيرات التي تطرأ على الهواء بفعل التكاثف والتخلخل تنتج العناصر الأخرى وينشأ العالم إنما كان محاولة منه التوفيق بين آراء سابقية ومحاولة تجاوزهما؛ فمن جهة عاد إلى تحديد الأصل للعالم بأحد العناصر المادية الأربعة وفي هذا رجوع إلى آراء طاليس، ومن جهة أخرى جاء اختياره للهواء لأن له بعض صفات الأبيرون من حيث أنه العنصر الوحيد اللا محدود من جهة الكم وأنه يمكن من خلال ظاهرة التكاثف والتخلخل تفسير كيف تأتي العناصر الأخرى عنه، وبهذا سد النقص في آراء طاليس واتسم رأيه بالوضوح الذي افتقده رأى انكسيمندر فيما يتعلق بنشأة العالم عن

الأبيرون. ولعل ذلك هو ما جعله أعلى منزلة وأكثر شهرة من سابقيه عند القدماء، بالإضافة إلى تأثيره الذى لا ينكر على فيتاغورس وعلى كثيرين من الفلاسفة التاليين خاصة من الذريين (١٠).

## ثَالثاً: رأيه في النفس والألوهية:

إن الطريف حقاً فيما أثر عن انكسيمانس قوله فيما رواه عنه ايتيوس Aetius " كما أن النفس لأنها هواء تمسكنا، كذلك النتفس والهواء يحيط بالعالم بأسره" (١٨). فهذه العبارة توضح اعتقاد انكسيمانس بأن الهواء ليس مجرد عنصر مادى، فهو متصل على نحو غامض بإدامة حياة الكائنات ومن ثم ربط بينه وبين النفس، فكأنه وحد بين النفس والنفس.

ومن جانب آخر فقد نسب إليه هيبولتيوس قوله " وعنها تتشأ الآلهة والأمور الإلهية التي تكون والتي سوف تكون وعنها تتولد الأشياء الأخرى "(٢٠). فذلك يعنى أن لدى فيلسوفنا نظرية في الألوهية كما كان لديه نظرية في النفس، وتعتمدان معا على قوله بالهواء اللامحدود كأصل للعالم والحياة.

يقول أولف جيجن بأنه فرق بين مستويين للألوهية؛ فقد وصف الهواء اللامحدود بأنه إلهى، كما أنه أشار إلى أن الآلهة قد تنشأ وتتولد من هذا الهواء وهنا لا يستطيع المرء إلا أن يتصور أن تكون تلك الآلهة المشار إليها هي النجوم التي تجوب آفاق الهواء (٨٣).

وعلى ذلك فإن تصور انكسيمانس للألوهية أنها إما أن تكون الهواء نفسه. فالهواء اللامحدود نفسه هو الإله، أو يكون هذا الهواء على الأقل هو مكان الآلهة أو الذي تتولد عنه الآلهة.

### \* تعقيب على فلاسفة ملطيه:

لقد قيل الكثير عن تميز هؤلاء الفلاسفة؛ فقد قال البعض إنهم أصحاب نزعة عقلية علمية (١٨٠). واعتبر البعض أن ما قام به هؤلاء الفلاسفة يعد عملا خارقا للعادة على أساس أنهم \_ على حد تعبير كورنفورد \_ أبعدوا سلطان

الأساطير عن تفسير أصل العالم والحياة. (مم) كما اعتبروا في نظر آخرين واضعين للعلم الطبيعي اذ توجهوا إلى العالم المحسوس محاولين معرفته بالملاحظة الحسية (٨٦).

والحق أن هذه جميعاً أحكام فيها نظر وعليها مآخذ؛ فعلى الصعيد العملى ـ العلمى فإن أرجح التقدير ـ بحسب تعبير اميل برييه ـ أنهم " ما فعلوا سوى أن روجوا في بلاد اليونان ما تتاقلوه عن الحضارة المصرية وحضارة بلاد ما بين النهرين "(١٨) ففلسفتهم الطبيعية هي " مجرد طبيعيات جغرافيين واختصاصيين في الأرصاد الجوية، أما رؤيتهم العامة للكون فلا تنبئ من قريب أو من بعيد بما سيشهده القرن التالي لهم من تقدم في علم الفاك» (٨٠)

أما ما قدموه من محاولات للتدليل على آرائهم ببعض الملاحظات الحسية فقد كان أمرا مألوفا. وكانت تلك الصور التي استخدموها لتفسير توالد العوالم ودمارها بحسب نظام معين للعدل اذ تدمر الموجودات بعضها بعضا طبقاً للضرورة في الأشياء نفسها التي منها جاءت، وهي تتزل ببعضها بعضا القصاص والعقاب على ظلمها واجحافها طبقاً لتسلسل الزمن. إن هذه الفكرة فكرة وجود نظام طبيعي للتعاقب هو في الوقت نفسه نظام للعدل، ذات أصل عريق في الحضارات الشرقية القديمة والاقت في تلك الحضارات على حد تعبير بربيه "رواجاً عظيماً " وستلعب هذه الفكرة "دوراً رفيعاً في الفلسفة الإغريقية" إذ " بفكرة العدل هذه يرتبط في أرجح الظن الطابع الإلهي الذي جعله الطبيعيون الملطيون على العالم وعلى اعادة الأولية التي وصفها انكسيمانس بالخلود وعدم الفناء "(١٩٩٩).

وما يقوله برييه هذا تؤكده نظرة سريعة إلى معنى كلمة ماعت Maat مثلا في التراث الفكرى للحضارة المصرية القديمة؛ اذ انتقلت من صورة أخلاقية تعنى العدالة والنظام على الصعيد الإجتماعي إلى صورة يفسرون بها الكون ككل فأصبح جوهر " نظام الكون المتكامل" ؛ وأصبحت العدالة الإجتماعية تعنى الفعل المنسجم مع القوى المنظمة النشطة في الحفاظ على

هذا النظام المتكامل. إن "الماعت" كما عرفها زجفريدمورنر كانت هي "الوضع الحق في الطبيعة وفي المجتمع كما ظهرت في عملية الخلق والتي انحدرت منها مفاهيم أكثر تخصصاً مثل القانون والنظام والعدالة والحقيقة". (10)

ولعل البعض قد يتساءل الآن: إذا كانت التفسيرات التي قدمها هؤلاء الفلاسفة الأوائل من الملطبين كانت معروفة من قبل في الحضارات الشرقية وبخاصة في مصر وبابل، فما الجديد إذن الذي أضافوه على هذه التفسيرات؟!

ربما يكون الجديد الذي أضافوه متمثلاً في فهمهم الجديد لمعنى كلمة البداية التي كانوا يتأملون من خلالها أصل العالم الطبيعي وتقسير نشأته؛ فقد كانت كلمة البداية arche في كل الكونيات الأسطورية السابقة تعني الحالة البدائية التي اتصف بها الماضي الإسطوري السحيق، ذلك الماضي الذي زال واختفى وحلت محله أشياء أخرى.

أما عند هؤلاء الملطيين فقد دلت الكلمة على "السبق المنطقى" وليس السبق الزمانى؛ فلم تكن البداية عندهم مجرد نقطة بدء فى الزمان، بل هى البحث عن "المبدأ الأول " والأهم الذى يمكن به تفسير نشأة العالم. أنهم لم يكونوا يبحثون عن واقعة عرضية بل عن علة جوهرية للعالم الطبيعي (٩١).

ولكنهم فى اعتقادى ـ وكما ظهر ذلك فى الشذرات القليلة التى نسبت إليهم ـ لم ينجموا فى ابراز هذه العلة الجوهرية خالصة من الشوائب الأسطورية؛ فقد اختلط لديهم الأمر ولم يستطيعوا التخلص من الأفكار التى تأثروا بها.

# ثانياً: هيراقليطس الإفسوس

#### \* تمهيد:

يحتل هير اقليطس Heraclitus بين فلاسفة العالم عامة وفلاسفة عصره خصوصاً مكانة فريدة ومتميزة، فهو الفيلسوف " الغامض الملغز" الذي اهتم بتفسيره وتأثر به الكثيرون من الشراح والفلاسفة، ولم يقتصر تأثيره على اتجاه أو مذهب فلسفى دون آخر، بل أثر في كل المذاهب مادية كانت أو مثالية، إلحادية كانت أو دينية.

ورغم أن هير اقليطس يلى فى الترتيب التاريخى كلا من فيتاغورس مؤسس المدرسة الفيتاغورية واكسينوفان المؤسس العلمى للمدرسة الإيلية، إلا أننا فضلنا الحديث عنه قبلهما بسبب أن بعض المؤرخين يعتبرونه أحد الطبيعيين الأوائل (٩٢).

ونحن وان كنا مع هذا الرأى، إلا أننا نعتبر هير اقليطس فيلسوفا متميزاً في هذه الفترة ولا يصح نسبته إلى المدرسة الملطية ــ الطبيعية الأولى؛ فهو لم يكن مادياً بالمعنى الذي وجدناه عند فلاسفة ملطيه؛ فقد كان في حديثه عن النار يميز بين مستويين لها. كما أنه لم يعتبر أن النار المادية هي الأصل للعالم الطبيعي. ومن ناحية أخرى ففلسفته ذات طابع شمولي فهو لم يقصرها على الحديث عن تقسير العالم الطبيعي، بل تجاوز ذلك إلى تقديم رؤى خاصة حول قضايا المعرفة والأخلاق والسياسة . الخ. ومن ناحية ثالثة تميزت فلسفته بالمزج بين التصوف والمنطق، بين ما وراء الطبيعة والطبيعة، بين الأخلاق والسياسة، بين الثبات والتغير إلى آخر هذه المتناقضات التي كان مغرما بالجمع بينها والتعبير عنها في شذراته.

## أولاً: مدينة افسوس وحياة هيراقليطس:

إن معرفتنا بمدينة افسوس وموقعها وتاريخها سيساعدنا بلا شك في فهم فيلسوفها الكبير هيراقليطس.

لقد أسست هذه المدينة في أواخر القرن الحادي عشر قبل الميلاد ويقال إنه قد أسسها مستعمرون أثينيون على الجانب الثاني المقابل لمدينة ساموس من خليج كايسترا. وقد ساعدها هذا الموقع على أن تكون واحدة من أشهر المدن الأيونية وأغناها؛ حيث كانت كما يروى هيرودوت أشهر المرافئ الواقعة على مصب نهر كايسترا. وسهل لها ذلك الموقع أن تكون مركزا تجارياً مرموقاً للتصدير والاستيراد. وقد أحرزت جانباً من شهرتها لوجود معبد الإلهة آرتميس - إلهة الأمومة والخصوبة فيها . وكان مما يميز هذه المدينة أيضاً - كما يقول ول ديورانت - العنصر الشرقي الواضح فيها سواء من ناحية أصلها أو فنها أو دينها. والمعروف أن الإلهة آرتميس كانت من بداية أمرها إلى نهايته الهة شرقية للأمومة والخصوبة والخصوبة

وكانت مدينة أفسوس مدينة عدوانية منذ ظهورها؛ ففى بداية القرن التاسع فرضت سلطانها على جزيرة ساموس لفترة. وبين القرنين الثامن والسابع حاولت أن تفرض سيطرتها على الشمال والجنوب والشرق. ولم يكن غريباً فى إطار ذلك أن تحاول ليديا التى كانت متاخمة للمدن اليونانية فى آسيا الصغرى إخضاع هذه المدن وكان أول حروبها مع مدينة افسوس حوالى عام ٥٦٠ ق.م.

إن الأحداث التاريخية التي جرت بين منتصف القرن السادس وحتى بداية القرن الخامس والتي تمثلت في الصراع بين الشعب والحكومات الأرسنقراطية وما نجم عن ذلك من إصلاحات اجتماعية وسياسية. وتلك الحروب الدامية التي خاصتها المدن الأيونية للحفاظ على استقلالها ومنها مدينة أفسوس ثم الحروب اليونانية الفارسية التي حاولت فيها تلك المدن اليونانية الدفاع عن نفسها ضد الغزو الفارسي. كل ذلك شهده هير اقليطس وخاصة تلك الحروب الأخيرة (٤٠٠). ولا شك أنها تركت بصماتها الواضحة على فلسفته التي كان من أشهر مصطلحاتها "الصدراع" و "النار" و "الحرب" . . الخ.

اشتهر هيراقليطس في تلك المدينة التي عاش فيها معظم حياته حسب رواية ديوجين ليرتوس حوالي الأولمبياد السادس والستين الذي يوافق ٥٠٠ - ٥٠١ أو ٥٠٠ قبل الميلاد تقريباً. ويرجح أنه ولد حوالي عام ٥٣٠ ق.م ابنا لأسرة أرستقراطية عريقة من أسر هذه المدينة. وكان مؤهلاً بحكم نشأته لوراثة منصب ديني هام هو منصب الكاهن الأعظم لمعبد آرتميس لكنه فيما يقول يوجين تنازل عنه لأخيه الأصغر واعتزل الحياة العامة (٥٠).

وان كانت بعض الروايات تقول أنه كان رغم اعتزاله الحياة السياسية إلا أنه كان يتدخل بين الحين والآخر في السياسة ويروى في هذا الصدد أنه طلب من الأمر ميلانكوماس Milancomas التخلي عن الحكم لأنه اغتصبه بغير وجه حق (٩٦).

والمعروف عن شخصية هيراقليطس أنه كان شديد التعالى على الآخرين سواء أكانوا أفراداً عاديين أو حتى من الملوك والأمراء؛ ومما يروى عنه أنه رفض دعوة من دارا ملك الفرس الذى دعاه إلى زيارته فى بلاطه فرفض قائلاً: أننى أكره المظاهر والظهور كرها عظيماً وليس فى وسعى الذهاب إلى فانسا قانع بالقليل ولا حاجة لى إلا بما يزود عقلى .(١٧)

ومن المأثور عنه قوله عن أهالي مدينته "يحسن الأهالي أفسوس أن يشنقوا أنفسهم وان يتنازلوا عن مدينتهم الفتيان"(١٩٩). وقد كان هيراقليطس شديد الازدراء لبعض السابقين عليه وليس فقط أهالي مدينته؛ فقد قال عن هوميروس مثلاً أنه يجب أن يطرد من سجل الشعراء وأن يضرب وكذلك أرخيلو خوس"(١٩٩)، كما قال عن بعض الحكماء السابقين عليه متهكماً" أن العلم الكثير الا يعلم الفهم وإلا لكان قد علم هزيود وفيتاغورس واكسينوفان وهيكاتايوس"(١٠٠).

ورغم ذلك التعالى على الآخرين والسخرية منهم، إلا أنه من الطريف أن نعرف أنه كان شخصية محبوبة لأه إلى مدينته؛ فكل مانسب إليه من

قصص وأساطير عن شخصيته يشهد على شعبيته بين مواطنيه أكثر من أى شئ آخر (١٠١). وقد توفى هير اقليطس حسب أرجح الروايات حوالى عام ٤٧٥ ق.م (١٠٤) ويرى ديوجين أنه مات فى حظيرة بقر خلال محاولته علاج نفسه من نوبة من نوبات الاستسفتاء. وربما كان أصل هذه الرواية الخيالية ما قاله هير اقليطس نفسه عن "أن موت النفوس أن تصير ماء "(١٠٣).

### تُانياً : كتاباته وأسلوبه:

يؤثر عن هيراقليطس أنه ألف كتاباً واحداً فقط، ويرجح أنه كان بعنوان "حول الكل Peri Tu Pantas " أو "عن الطبيعة "(١٠٠٠). وأيا كان اسم ذلك الكتاب فقد اتفق المؤرخون على أنه كان ينقسم إلى ثلاثة أجزاء؛ قسم يبحث في الكون ككل. وآخر في السياسة والأخلاق أما الثالث فكان عن اللاهوت.(١٠٦)

ويروى ديوجين أنه حينما انتهى من تأليفه أو دعه فى هيكل معبد آرتميس وكان هذا أمرا عاديا جداً فى اليونان القديمة. (١٠٧)

أما أسلوبه في هذا الكتاب فقد كان غامضاً ملغزاً لدرجة دعت البعض أن يطلق على صاحبه لقب " الغامض أو المظلم Ho Scoteinos". ويبدو أن هذه الطريقة الملغزة لم تكن طريقته وحده في افسوس ؛ فقد سبقه إلى ذلك هيبوناكس Hipponax الذي كتب فيما يروى ديورانت عام ٥٥٠ ق.م قصائد قبيحة في موضوعها، غامضة في ألفاظها، لاذعة في فكاهتها جعلت بلاد اليونان كلها تتحدث عنه، وجعل أفسوس كلها تحقد عليه (١٠٨).

وبالطبع فإن سبب الغموض والإلغاز في مؤلف هيراقليطس لا يعود فقط إلى تأثره المحتمل بسابقيه من الإفسيين، وإنما يعود في رأى معظم المؤرخين من ديوجين اللائرسي وحتى الآن إلى تعمد هيراقليطس نفسه هذا الغموض والإلغاز حتى لا يقرأه ولا يفهمه إلا القادر من الناس على تحمل مشاق الفهم والبحث عن الحقيقة، وإن كان ثاوافرسطس يرى أن ذلك الغموض يرجع إلى احتلال عقل هيراقليطس، وقد خالف ثاوفراسطس في

ذلك رأى أرسطو الذى أرجع هذا الغموض إلى عدم دقة هير اقليطس فى وضع النقاط وعلامات الترقيم (١١٠).

وفي اعتقادي أن ذلك الغموض في أسلوب هيراقليطس ريما يرجع إلى عدة أمور أهمها: أولاً أنه أراد أن يوقظ الأذهان ويتحدى الأذكياء ليعرفوا مقصوده وليصلوا إلى إدراك نظريته عن الحقيقة. وثانياً: أنه ربما تأثر في ذلك الأسلوب قصير العبارات، غزير المعاني بحكماء الشرق الذين اتصل بهم وأخذ عنهم وتأثر بأسلوبهم الموجز شديد الإيحاء والرمزية، وثالثا: أن هذا الغموض في الأسلوب ربما يرجع في الأساس إلى نظريته الخاصة في اللغة ورأيه حول العلاقة بين الفكر والكلمات، ؛ اذ يرى أن "النظرية الطبيعية" في أصل اللغة قد ارتبطت باسمه في مقابل " النظرية الاصطلاحية" التي ارتبطت باسم ديمقريطس، وهذه النظرية ، نظرية الأصل الطبيعي للغة التي يوصي بها هيراقليطس دون أن يصوغها بدقة ترى أن الكلمات وأسماء الأشياء ليست اشارات عبثية أو موضوعة وفق ارادة الناس، بل هي تولد وفق ارادة الناس، بل هي تولد وأيه نتطابق مع المحتوى الموضوعي للفكر أي تتطابق مع ما يعنيه الموضوع. (١١١).

ولذلك فليس من قبيل المصادفة أن يهتم هير اقليطس بمفهوم "اللوغوس مدير اقليطس الموجود ذاتياً. لقد بحث هير اقليطس في اللغة عن كلمات تعبر عن الطبيعة التناقضية الملازمة للأشياء وعن وحدة الأضداد، كما حاول في الوقت نفسه البات الطابع التناقضي للمفاهيم التي تشير إليها هذه الكلمات.

وباختصار فقد حاول أن يثبت أن الكلمات إنما تستخدم للتعبير عن مفاهيم متعارضة، وفي ذات الوقت تعبر عن الجوهر المتناقض لظواهر الواقع الذي تشير إليه (١١٢).وربما يرجع ذلك الغموض من جهة رابعة إلى الأصل الملكي والكهنوتي لهير اقليطس؛ فقد عبر عن أفكاره الفلسفية على شكل خواطر صوفية مبنية على التقاليد الكهنوتية النابعة من منشئه الملكي

فيما يرى طومسون (١١٣). كما أن الكثير من كلماته وتعبيراته ترتبط فيما يقول كيرك بالديانة الشعبية وبالأساطير السائدة فيها مثل عبارة "كان وهو كائن وسيظل" وكذلك الكلمات من قبيل " العدالة" و " التطهر" و " زيوس" و " آلهة النار" . . الخ (١١٤)، كما أن قوله "إن الحرب أب لكل الكائنات وملكها" ليس سوى آخر نقل عن نشيد لتمجيد زيوس (١١٥).

وعلى كل حال، فقد أثبت الكثير من الباحثين العلاقة الوثيقة بين أسلوب هيراقليطس والأسلوب الذي كان متبعاً في "الأقوال المقدسة" خاصة لدى اتباع الأورفية. ولا شك أن هذا الأسلوب الغامض متعدد الدلالات يعود في أساسه إلى التأثر بالأديان الشرقية القديمة؛ فهو أقرب فيما يرى ويلرايت إلى أسلوب الطاويين Tao Teh Ching الصينيين. وقد كانت لغة الطاويين أشبه باللغة التنبؤية التى استخدمت في الزند أفستا Zend avesta وهو الكتاب المقدس لدى الايرانيين القدماء وفي الأوبانيشاد Upaneshades وهو الكتاب المقدس في الهند القديمة. (117).

## ثَالثاً: اللوغوس Laogos عند هيراقليطس:

تدور فلسة هيراقليطس حول اللوغوس، ذلك الإصطلاح الذى أطلقه وصدار له بعد ذلك صدى واسعا في تاريخ الفلسفة عموماً. وقد استخدمه بمعان عدة تتضح من الشذرات العديدة التي ورد استخدامه فيها مثل قوله:

١- مع أن هذه الكلمة ـ اللوغوس أزلية إلا أن الناس يعجزون عن فهمها
 عند سماعها، كأنهم يسمعونها لأول مرة. (١١٧)

٢- من الحكمة ألا تصغوا إلى ، بل إلى كلمتى وأن تقولوا بأن جميع الأشياء
 و احدة. (١١٨)

٣- اللوغوس ـ الفكر أو الحقيقة ـ مشترك للجميع. (١١٩)

٤- ينبغى اذن أن يتبع الانسان ما هو مشترك. ومع أن كلمتى Logos عامة
 إلا أن معظم الناس يعيشون وكأن لكل واحد حكمته الخاصة. (١٢٠)

وإذا ما أنعمنا النظر في هذه الأقوال لوجدنا أن هيراقليطس يستخدم اللوغوس أحياناً بمعنى الكلمة وأحيانا أخرى بمعنى الفكر أو الحقيقة. وسواء استخدمها بهذا المعنى أو ذاك. فإن السؤال الذي شغل مؤرخو فلسفته هو: هل قصد هيراقليطس " بالكلمة "كلمته هو كما تشير إلى ذلك الشذرة الثانيسة والرابعة أم إلى كلمة كلية عامة ربما تكون كلمة الهية كما تشير إلى ذلك الشذرة الأولى والثالثة (١٢١)؟!

لقد قصد هيراقليطس في اعتقادى أن يعبر عن كلمة كلية الهية عليا ؛ فهو في الشذرة الأولى يصف هذه الكلمة بأنها أزلية ويصفها في الثالثة بأنها مشتركة بين الجميع، ورغم أنه في الشذرتين الثانية والرابعة يشير إلى كلمته فإنه لم يقصد بها أي حديث شخصى أو ذاتي بل عبر في الأولى عن كلمة مضمونها القول بأن جميع الأشياء واحدة وفي الثانية (أي في الشذرة الرابعة) وصف كلمته بأنها عامة واتهم معظم الناس بأنهم يعيشون بعيداً عن هذه الكلمة العامة مكتفين بحكمتهم الخاصة!

إن الكلمة Logos اذن تعنى الكلمة الازلية المشتركة بيننا جميعاً وان كنا الآن "نعجز عن فهمها" أو "نعيش وكأن لكل واحد حكمته الخاصة" فإن دور هير اقليطس هو التذكير بهذه الكلمة التي جوهرها "أن جميع الأشياء واحدة"!

إن اللوغوس في حقيقة الأمر هو " الحق" الذي يعتبر هير اقليطس نفسه قادراً على اظهاره أمامنا وإطلاعنا عليه (١٢٢). وهو لن يكشفه أمامنا إلا إذا أحسنا الإنصات إلى حديثه عنه وتخلص كل منا من كلمته أو حكمته الخاصة، وخرج من ذاته ليتلقى عبر حديث هير اقليطس " كلمة" الإله.

إن هير اقليطس أشبه بصوفى ملهم يريد أن يأخذ بيد مريديه ليدركوا الحق عبر طريق طويل وشاق أساسه الرمز. فما هى معالم هذا الطريق، وكيف أمكن له ومن ثم لنا أن ندرك "اللوغوس"؟!

هذا ما تجيب عليه شذراته التي تتعلق \_ حسب اصطلاحنا الحديث \_ بنظرية المعرفة

## رابعاً: المعرفة عند هيراقليطس:

إن نظرية المعرفة عنده يتقاطع فيها اهتمامه بالحواس مع اهتمامه بدور الإلهام والحدس. وللعقل الاستدلإلى دوره بينهما. لقد قدم صورة شبه متكاملة لنظرية في المعرفة تعترف بدور لكل أدوات المعرفة الإنسانية وإن جاء هذا الاعتراف في صورة غامضة تتطلب من قارئه أن يقرأ ما بين السطور أو يتجاوز عن ظاهر كلامه محاولا فهم مغزى اشاراته وتلميحاته.

لقد أطلعنا هيراقليطس في البداية على إيمانه بأهمية المعرفة الحسية في قوله "إني لأمتدح كثيرا ما يرى ويسمع ويحفظ" (١٢٣) فهو إذن يقدر دور الحواس وخاصة حاستي البصر والسمع وهما بلا شك أهم الحواس الإنسانية المعنية بمعرفة الجديد وجمع المعلومات التي تختزنها ذاكرة الإنسان، وهو لا ينسي في هذا الإطار أن يؤكد "أن العين أصدق خبرا من الأذن" (١٢٤) ولنلحظ مدى ما في هذا التأكيد من نزعة علمية وضعية ترى أن الملاحظة الحسية عن طريق العين هي الأكثر دقة والأكثر صدقا في إدراك الشئ بصورة مباشرة.

لكنه سرعان، ما ينتقد هذا الدور الذى تقوم به الحواس حينما يقول فى شذرة أخرى "إن العيون والأذان شهود سيئة للإنسان"(١٢٥). أو بعبارة أخرى "أن الأين والآذان تكون شهود زور عند الناس إذا كانت الأرواح بربرية".

فهل هناك تتاقض بين أقواله السابقة عن الحواس؟! الحق أن ظاهر النصوص قد يشير إلى مثل هذا التتاقض؛ فمن جهة يحترم هيراقليطس الحواس ويقدر دورها، ومن جهة أخرى يعتبرها مفضلة وشهود زور!؟ ولكن الحقيقة أنه إذا أنعمنا النظر في تلك النصوص سنجد أنه لا تناقض هناك؛ فهيراقليطس رغم اعترافه بأهمية الحواس وبدورها في المعرفة الإنسانية إلا أنه يعتبرها درجة ينبغي أن يعقبها درجات معرفية أخرى أهم

وأفضل؛ فالحواس وحدها لا تكفى لإدراك الحقيقة خاصة " إذا كانت الأرواح بربرية"! ولندقق فى تلك العبارة فهى اشارة من هيراقليطس إلى ما كان سائداً عند اليونانيين من عدم احترام للاجانب أو البرابرة حيث أنهم لا يصلحون فى نظر اليونانيين إلا للرق والعبودية أى لا يصلحون إلا للأعمال اليدوية الشاقة التى من شأنها أن تفسر الجسم وتنهك العقل أو توقف عمله!!

وكأن هير اقليطس يريد أن يقول اذن، إن الأعين والآذان تكون مضللة لأصحاب هذه الأرواح البربرية الذين يكتفون بهما كمصدر للمعرفة.

إن المعرفة عن طريق الحواس فقط تؤدى إلى الحفظ و "كثرة الحفظ لا تعلم الحكمة" (١٢٧) في نظر هير اقليطس.

وبهذه الإشارة إلى أن كثرة الحفظ لا تعلم الحكمة ينقلها فيلسوفنا إلى درجة أعلى من درجات المعرفة العقلية؛ فما دامت الحواس وما نحفظه عنها لا تعطينا الحكمة ولا تطلعنا عليها فليس أمام الإنسان إلا أن يشرع في تحليل وفهم ما نقلته الحواس. وبهذا يبدأ دور العقل في المعرفة " فالفكر هو المشترك للجميع" (١٢٨) ، و " للأيقاظ عالم مشترك، ولكن النائم ينعطف على نفسه في عالمه الخاص "(١٢٩).

إن ادراك الحقيقة المشتركة بين الناس جميعاً لا تبدأ إلا إذا أعملوا العقل فيما نقلته حواسهم المتباينة من خبرات ومعلومات. فهذه الخبرات الحسية تتباين وتختلف باختلاف الأشخاص وقد رمز هيراقليطس لذلك بعالم "النوم" الذي هو أشبه بكهف فردى لا يعرفه إلا صاحبه، وعلى كل منا أن يتجاوز هذا الكهف الفردي وأن يستخدم العقل الذي به نتجاوز الفردي للشخصي إلى الكل المشترك بين الأفراد. وفي هذا تكون "اليقظة" التي يدعونا إليها هيراقليطس، اذ لا يصح أن نسلم بصحة أي شي إلا إذا اتفقنا عليه، أي أنه لا يجوز أن نقبل أي شئ يند عن المنطق العقلي السليم فلقد كان هيراقليطس داعية لمنهج عقلي منطقي حسب تعبير دوميتريو (١٣٠).

ولكن هل يكفى التحليل العقلى المنطقى لإدراك "اللوغوس" ومعرفة الحقيقة؟! يجيبنا هيراقليطس من خلال بعض شذراته الموحية \_ عميقة الدلالة، فيقول" ينقب الباحث عن الذهب فى الأرض كثيراً ولا يجد إلا القليل "(١٣١)" و " إذا الم تتوقع مالا يتوقع فلن تجده (بقصد اللوغوس أو الحقيقة) لأنه صعب ويشق على البحث (١٣٢)"، وإن الطبيعة تحب أن تتخفى (١٣٣).

وإذا ما تأملنا هذه الأقوال جيداً لأدركنا أنه يحاول أن يرتفع بنا إلى درجة أرقى من درجات المعرفة ألا وهى "الحدس" الذى هو ادراك للماوراء بصورة مباشرة وبدون واسطة؛ فتوقع ما ليس متوقعاً لا يمكن أن يكون إلا بهذا "الحدس مباشرة" أو ربما بالإلهام الصوفى والأمران سواء عنده.

ويتأكد لنا ذلك إذا ما ميزنا بين "توقع ما هو متوقع" و "وتوقع ما ليس متوقعاً" ؛ فالعبارة الأولى تشير إلى المعرفة العقلية الاستدلالية لأنه فى أى استدلال عقلى يمكننا أن نتوقع النتيجة ومعرفتها من النظر فى المقدمات . بينما تشير الثانية إلى معرفة ما ليس متوقعاً، أى تطالبنا بما هو أعلى من مجرد جمع المعلومات أو تحليلها تحليلاً عقلياً منطقياً، إنها تطالبنا بمعرفة ماوراء الطبيعة لأن "الطبيعة تحب أن تتخفى " كما أن الإله لا يتكلم ولا يخفى مراميه بل يرمز "(١٣٤).

إن الحقيقة تكمن في تلك الطبيعة "التي تحب أن تتخفى"، وفي اكتشاف معنى "الرمز" الإلهي فكيف ندرك ذلك ؟!

ليس أمامنا إلا أن نتجاوز "الظاهر" لندرك "الباطن" ، نتجاوز "المحسوس " لندرك "المعقول"، ونتجاوز المعقول "المنطقى" لندرك ماوراءه. أي ليس أمامنا إلا أن نلتقط حدساً مايشير إليه الرمز؛ فالإله صاحب الكلمة الكلية لم يخف عنا مراميه رغم أنه لم يتكلم، فقد رمز لنا وهذا الرمز ليس إلا تلك الموجودات الطبيعية التي علينا أن نلاحظها ونجمع عنها المعلومات، ولا نكتفى بذلك بل نحلل هذه المعلومات ونفهمها جيداً. ثم نتجاوز هذا الفهم

العقلى المنطقى الذى ربما كان قاسماً مشتركاً بيننا جميعاً لندرك الحقيقة القصوى حدسا. وهذا أمر لا يستطيعه إلا القادرون على "توقع ماليس متوقعاً"، القادرون على إدراك المعانى الخفية وراء "الرموز " أى بعبارة واحدة ـ إن لم يقلها هيراقليطس فقد أصبحنا واعين بها ـ القادرون على الإتحاد بالحقيقة القصوى أى باللوغوس نفسه إذ " الحكمة شئ واحد. أنها معرفة مابه تتحرك جميع الإشياء فى جميع الأشياء" (١٢٥).

ولعل السؤال الآن: ما هو جوهر تلك الحكمة التي يكشف عنها هير اقليطس في شذراته ويريد أن نصل إلى إدراكها؟!

### خامساً: فلسفته الطبيعية والميتافيزيقية:

## (١) "النار" كجوهر للعالم:

إن أول ما يطالعنا عند هير اقليطس هو قوله في شذرته الشهيرة:

"إن هذا العالم Kosmos وهو واحد للجميع لم يخلقه إله أو بشر ولكنه كان منذ الأبد، وهو كائن، وسوف يوجد إلى الأزل، إنه النار التى تشتعل بحساب (أى بمقاييس منتظمة) وتخبو بحساب". (١٣٦)

ففى هذه العبارة يكثف رؤيته لحقيقة العالم الطبيعى وجوهره، فاللوغوس الذى يحكم جميع الأشياء ويحركها هو "النار" سواء كان فى الماضى أو فى الحاضر أو فى المسقبل. وقبل أن نتطرق إلى معنى هذه النار وماهيتها يجدر بنا أن نتساءل عن معنى "لم يخلقه إله أو بشر"؟

إن هيراقليطس بهذه العبارة ربما يريد أن يؤكد انتماؤه إلى الفكر الأيونى المادى الذى ينظر إلى الكون ككل على أنه قد نشأ من تلقاء نفسه وأن كل العمليات التى تجرى فيه إنما تجرى من تلقاء ذاتها. ومن جانب آخر فربما تكون هذه اشارة ساخرة من هيراقليطس لعقيدة اليونانيين حول الآلهة الأوليمبية التى هى كالبشر تحيا وتموت، تتزاوج وتتوالد. تحب وتكره. الخ فالعالم الأزلى ـ الأبدى لايمكن أن يكون قد خلقه أحد هذه الآلهة، كما لا يمكن أن يكون قد خلقه أحد البشر!

لقد فسر هيراقليطس وجود هذا العالم من خلال تلك "النار" الخالدة التى اعتبرها أقرب إلى الطاقة الداخلية الملازمة لحياته وتجدده. ومن الواضح أن هذه النار ليست النار المادية المحسوسة التى اعتبرها فلاسفة ملطية أحد العناصر الأربعة. ولكنها "النار" العاقلة ـ الحية فهى إذن رمز للحياة ولحيوية العالم والتفاعلات التى تسرى فيه. وليس أدل على ذلك من أن هذه النار " تشتعل بحساب" و " تخبو بحساب" أى ان لها عقلا ينظم عملية الاشتغال والخبو، أو الوجود والفناء في هذا العالم.

وليس من شك أن الأثر الفارسى واضح هذا على رؤية هيراقليطس لحقيقة النار دائمة الاشتعال واعتبارها رمزا للحياة والبقاء، وعلى كل حال فقد عاش فى الوقت الذى كانت فيه المدن الأيونية كلها خاضعة للفرس (١٣٧)، كما أنه لم يكن وحده الذى تأثر بهذه العقيدة الفارسية حول النار المقدسة، فقد شاركه الإعتقاد بأن أصل العالم هو النار فيلسوف آخر أشار إليه أرسطو يدعى "هيباسوس" Hippasus of Metapontium (١٣٨).

وبالطبع فإن هذه النار المبدأ، النار الحية العاقلة سرعان ما تسرى منها وعليها التحولات فتتحول إلى نار محسوسة وتخرج عنها بقية العناصر. وهذا ما يعبر عنه هير اقليطس بقوله "وهذه هي الصور التي تتحول إليها النار: أولا البحر، ثم نصف البحر أرض، ونصفه الآخر أعاصير (١٢٩)، (١٢٩)

ولا يمكن أن تفسر هذه التحولات في ضوء نظريات فلاسفة ملطية المادية الخالصة كما فعل ذلك أرسطو، (١٤٠) وشراحه خاصة الاسكندر الأفروديسي وسمبليقوس الذين تابعوه في النظر إلى النار الهيراقليطية على أنها احدى العلل المادية للأشياء (١٤٠) وإنما يجب أن نفهم نظريته بهذه الصورة الرمزية المركبة التي تعمدها، فهو يرى ان النار بصفتها رمزاً للتحول تتحول ذاتياً إلى حالتين أو عنصرين هما الماء والأرض . ومنها تتصاعد الأبخرة التي تشغل "البرستير أو الأعاصير "! ذلك المصطلح الغامض الذي اختلف المترجمون القدامي والمحدثون حول ترجمته وتفسيره؛

فقد رجح بيرنت أنه يقصد الهواء الساخن Whirel Wind، بينما رأت كاثلين فريمان أنه يعنى الينابيع Spout - Spout أبيقور فيلسوف العصر الهالينستى فقد فسر هذه الظاهرة على أنها نوع من الزوبعة أو العاصفة الدوارة مصحوبة بإعصار. وأشار لوكريتيوس، وهو أحد تلاميذ أبيقور المتأخرين - إلى أنها وميض البرق الذي ينهمر من أعلى إلى أسفل في البحر. أماسينكا الفيلسوف الرواقي الشهير فقد تحدث عن ما أسماه اليونانيون وميض البرق باعتباره شيئاً يتفجر في لهب Influmattar فيشكل دوامة ناريسة وميض البرق الموادية الموادية

ولعل في هذه التفسيرات التي قدمها الفلاسفة القدامي ما يلقى الضوء فعلاً على نظرية هير اقليطس التي تتحدث عن هذه التحولات عبر ظاهرة "البرستير" في حركتين، حركة صاعدة إلى أعلى ، وحركة هابطة إلى أسفل. وقد أشار أبيقور في تفسيره إلى الحركة الصاعدة بينما أشار لوكريتيوس إلى الحركة الهابطة، والحقيقة أن هير اقليطس رغم أنه يفسر هذا التحول بهاتين الحركتين فعلاً إلا أنه يرى أنهما يسيران معا وفي نفس الطريق " فالطريق اليي فوق وإلى أسفل واحد ونفس الطريق" (121). كما أنه يعتقد " أن البدء والنهاية في محيط الدائرة واحد "(121).

ان تلك التحولات تتم في صورة دائرية لا يمكن تحديد الأعلى والأسفل منها بصورة مطلقة. كما أن هذه التحولات تتم وفق قانون محدد داخل الجوهر وهو "النار" وكل ما هناك أنه رمز لهذه التحولات بهذه الظاهرة المركبة الفريدة ظاهرة البرستير. ويعبر هيراقليطس عن هذه التحولات بصورة أكثر وضوحاً حينما يقول إن " هناك تبادل بين النار وجميع الأشياء كالتبادل بين السلع والذهب أوالذهب والسلع"(٢٤١)، وحينما يقول كذلك " ان النار تحيا بموت الأرض، والهواء يحيا بموت النار، والماء يحيا بموت الهواء، والأرض تحيا بموت الماء"(١٤٧).

( إن "نار" هير اقليطس اذن رغم مظهرها الحسى المادى ليست هى النار العادية التي إذا ما ألقينا بعضه انطفأت وخمدت، وانما هي مبدأ خلاق يعطى

الحياة لكل شئ وإنما هي الحياة نفسها بوصفها المبدأ الفاعل والديناميكي فالحياة شعلة وبالتالي انطفاء والاشتعال والانطفاء عمليتان تتمان في الوقت ذاته عبر حلقات وفي اطار من " المعايير المنتظمة" وبعبارة أخرى فإن هناك "توازى" بين عملية تحول النار إلى كل شئ، وبين العملية المعاكسة أي تحول كل شئ إلى نار ولهذا " فإن الطريق نحو الأعلى ونحو الأسفل هي الطريق نفسها "(١٤٨).

### (ب) الإحتراق الكلى والدورات الكونية:

إن الحديث فى الفقرة السابقة عن الاشتغال والانطفاء رغم استمراريتهما فى حال العالم الواحد وتحولات عناصره من وإلى النار، يجعلنا نطرح سؤالاً مهما: هل كلن هيراقليطس يؤمن بالدورات الكونية وبالإحتراق الكلى للعالم؟!

إن حديث هير اقليطس عن التغيرات والتحولات التي تسرى على النار، تلك التحولات تتم وفق معايير منتظمه وحساب ثابت " تشتعل بحساب وتخبو بحساب" يشير إلى أنه كان من المؤمنين إلى حد كبير بفكرة الإحتراق الكلى للعالم، تلك الفكرة التي تأثر بها وأوضحها كثيراً فلاسفة الرواق وكانوا من المؤمنين بفلسفة هير اقليطس الطبيعية. إن قول هير اقليطس بأن " هناك تبادل بين النار وبين جميع الأشياء" انما يعنى محاولته كشف جوهر العلاقة بين المبدأ الأول الواحد (النار) وبين تجلياته (كثرة الأشياء) على أساس أن "النار تحرك العالم" فالإحتراق قد يعنى كون العالم وحركته وقد يعنى فناءه في آن واحد !! ولذلك فقد مال معظم الكتاب القدامي إلى الإعتقاد بأن هير اقليطس من المؤمنين بانحلال العالم وفنائه بالنار. (191).

وعلى أية حال فإن فكرة الإحتراق الكلى وما يترتب عليها من اعتقاد ثابت بوجود الدورات الكونية المتتابعة أو ما يسمى بالسنة الكبرى أو العظمى The Great year كان اعتقاداً سائداً عند الكلدانيين القدماء الذين كانوا يعتقدون أن اطول هذه السنة الكبرى ـ أى الدورة الكونية الواحدة ـ ٣٦٠٠٠٠ من

السنوات العادية. لقد كانوا يعتقدون أنه حين يحدث اتصال الكواكب في برج السرطان تنخفض كل الأشياء إلى ماء، وحين يحدث في برج الجدى فإن كل الأشياء تتحد مع النار أو تفنى فيها (١٥٠).

ولم يكن هذا الإعتقاد عند الكلدانيين وحدهم، بل توجد آثار مذهب مماثل في التراث الهندى القديم، وكذلك في التراث الإيراني القديم، كما أن هذا الإعتقاد كان موجوداً أيضاً لدى اليونان وان كانوا قد قدروا طول السنة الكبرى بـ ١٨٠٠٠ أو بـ ١٠٨٠٠ سنة (١٥١).

وفى ضوء شيوع هذا الإعتقاد سواء فى بلاد الشرق القديم أوفى بلاد البونان فإنه ليس من المستغرب أن تفسر تلميحات هير اقليطس فى شذراته على أنه قد اعتقد فى الإحتراق الكلى وفى وجود الدورات الكونية خاصة وأن أرسطو قد أشار فى كتاب السماء Oe caelo - Dn the Heavens إلى أنه من القائلين باستمرار عملية التبادل بين الكون والفساد وأبديتها (١٥٢).

على أية حال، فسواء كان هيراقليطس من القائلين بالإحتراق الكلى وتكرار حدوثه ومن ثم حدوث دورات كونية متكررة وإلى الأبد كما يرى ذلك من القدماء أرسطو وشراحه ومن المحدثين جومبرز وزيلا من المؤرخين، وستوك مترجم كتاب السماء لأرسطو، أم لم يكن يؤمن بها كما يرى بيرنت وكيرك، فإن هذه المسألة قد لا تشكل أهمية كبرى في فهم بقية جوانب فلسفة هيراقليطس في نظر ويلرايت (١٥٣).

والحقيقة أننا نعتقد أنها مهمة خاصة فى فهم بقية جوانب فلسفة هير اقليطس الطبيعية؛ اذ أن بعض شذراته تشير إلى النار وكأنها "الإله" الذى يعاقب ويثيب، وهذا يطرح سؤالاً مهما هو: أيمكن أن تعلو النار الإله على الأشياء وتحاكمها وهى لا تزال حية تعيد خلق العالم فى دوراته المتعاقبة، أم أن الأصوب الإعتقاد بأن عملية الإحتراق الكلى فى اعتقاده سوف نتم مرة وإلى الأبد؟!

ربما يكون الإحتراق الثاني هو الأقرب إلى التصديق خاصة حينما نقرأ قول هيراقليطس "عندما تعلو النار على جميع الأشياء فإنها سوف تحكم عليها وتدينها "(١٥٤) فالإشارة في هذه الشذرة واضحة إلى مفارقة النار لعالم الأشياء!

ومع ذلك فإنه يمكن التوفيق بين ما تشير إليه هذه الشذرة، وبين الإحتراق الأول حيث أن الإحتراق الكلى وان حدث مرات عديدة فهو لا يمنع العقاب الإلهى وربما يمكننا القول بأن هذا الإحتراق يمثل فى حد ذاته العقاب الذى ينزل بالأشياء وبالكائنات عقب كل دورة كونية؛ فبالإحتراق يتطهر العالم لتبدأ دورة كونية جديدة فالنار انن هى لوجوس العالم، وهى أساس الإحراق والفناء، وهى بمثابة القانون والإله الذى يمكنه العلو على الأشياء والحكم عليها وادانتها!

إن اختلاط الفيزيقا بالميتافيزيقا أمر من الضرورى أن نسلم به إذا أردنا أن نفهم هير اقليطس؛ فهو يتحدث عن المحسوس ويقفز منه إلى المعقول والكلى كما يتحدث أحياناً أخرى عن المعقول ويعنى المحسوس، وعن الروحى وكأنه مادى، وعن المادى وكأنه روحى! .. وهكذا تضيع فى لغة هير اقليطس عن قصد معالم التمييز بين المتمايزات أو ما ينبغى أن يكون هكذا (١٥٠٠).

ولعل أكثر ما يكشف عن هذا الإختلاط والمزج في فلسفته هي فكرته عن الأضداد صراعها ووحدتها!

### (ج) صراع الأضداد ووحدتها:

إن هيراقليطس من المؤمنين بأن الجوهر الظاهر للعالم الطبيعى هو التغير الذى يكشف عن وجود الأضداد والحركة الدائبة بينها. وهو يعبر عن ذلك في شذرات عديدة منها:

۱- لا يمكنك أن تنزل مرتين في النهر نفسه لأن مياها جديدة تغمرك باستمر ار .(١٥٦).

٢- تتجدد الشمس كل يوم. (١٥٧).

٣-الأشياء الباردة تصير حارة، والحارة تصير باردة، ويجف الرطب ويصبح الجاف رطباً .(١٥٨).

٤-إننا ننزل ولا ننزل النهر الواحد، إننا نكون ولا نكون. (١٥٩).

ان التغير المتصل Panta rei انن سمة الموجودات في هذا العالم الطبيعي، فكل ما فيه كما تؤكد أقوال هيراقليطس السابقة في حركة دائبة مستمرة وقد توقف الكثيرون من المفسرين له من الفلاسفة القدامي كأفلاطون وأرسطو (١٦٠)، والمحتون من أمتسال هيجسل (١٦٠)، وانجلز ومساركس ولينين (١٦٠)، وكذلك معظم الشراح والمؤرخين له من المعاصرين (١٦٠)، توقفوا جميعاً عند فكرة التغير والصراع الدائر بين قوله بالتغير بين الأضداد وبين قوله بوحدة الأضداد؛ فقد اعتبر هيجل الذي يلعب النقيض دورا مهما في منطقه وفلسفته أن "وحدة "هيراقليطس وحدة منطقية وكذلك اعتبرها يبجر (١٦٠)، وان كنت أرى أن هيراقليطس لم يكن يتحدث هنا على المستوى بيجر (١٦٠)، وان كنت أرى أن هيراقليطس لم يكن يتحدث هنا على المستوى المنطقي، فهو لم يقصد بوحدة الأضداد تلك الوحدة المنطقية (المركبة من الضد ونقيضه) كما زعم هيجل لأن حديثه في الأساس كان عن الطبيعة وما وراءها وان شاب حديثه نغمة صوفية ينكرها البعض (١٦٠)، ويؤيدها آخرون وراءها وان شاب حديثه نغمة صوفية ينكرها البعض (١٦٠)، ويؤيدها آخرون

- ١- الائتلاف الخفى أفضل من الظاهر (١٦٧).
  - ٧- الضد هو الخير لنا (١٦٨).
- ٣- الله هو النهار والليل، الشتاء والصيف، الحرب والسلم، الشبع والجوع، ولكنه يتخذ أشكالاً مختلفة كالنار التي امتزجت بالتوابل سماها كل شخص حسب طعمها. (١٦٩)
- ٤-جميع الأشياء بالنسبة إلى الإله جميلة وحق وعدل. ولكن الناس يعدون "بعض الأشياء ظلم وبعضها الأخر عدل"(١٧٠).

إن المقارنة بين هذه الشذرات الأربع وبين الشذرات السابقة تكشف عن حقيقة فهم هير اقليطس للطبيعة؛ فالتغير والسيلان أو الحركة الدائبة لايعبرون إلا عن الجانب الظاهر من العالم. اذ إن أول ما يظهر أمامنا في العالم إنما هو ذلك التغير وتلك الحركة الدائبة المستمرة للأشياء. لكن لو أنعمنا النظر لاكتشفنا الحقيقة الواحدة الكامنة خلف هذا التغير الظاهر. فالحقيقة عند هير اقليطس واحدة وان كانت تبدو في الظاهر كشيرة متغيرة (١٧١).

إن الأضداد عنده تكشف عن الائتلاف، والضد ليس شراً وانما هو مصدر الخير لنا وان كنا لا نعلم ذلك لأول وهلة. فنحن نتصور أن بعض الأشياء ظلم وبعضها عدل، بينما الحقيقة هي أن جميع الأشياء بالنسبة إلى الإله جميلة وحق وعدل. كما أن الإله موجود في كل هذه الأضداد؛ فهو موجود في النهار كما هو موجود في الليل، موجود في الشتاء والصيف معاً، موجود في الحرب والسلام معاً. وهكذا فإن الحقيقة النهائية للعالم واحدة عنده.

وبالطبع فإننا لا يمكن أن ندرك هذه الحقيقة الواحدة الكامنة في الكثرة الظاهرة أو خلفها إلا إذا تجاوزنا الإحساس والمحسوسات الظاهرة إلى ما وراءها ولا يكون ذلك إلا " بتوقع ماليس متوقعاً " أي بحدس " الحقيقة والاتحاد بها. ولقد سخر هيراقليطس ممن يقفون عند المظاهر حينما قال "إن أعظمهم منزلة لا يعرفون إلا المظاهر التي يتمسكون بها (١٧٢)". فهؤلاء الذين يتوقفون عند معرفة المظاهر ويتمسكون بها هم كالقردة بالنسبة إلى الإله " فأحكم الناس كالقرد بالنسبة إلى الإله. كما أن أجمل القرود قبيح بالإضافة إلى الإنسان "(١٧٢).

## سادساً: نظريته عن النفس الإنسانية وفلسفته الأخلاقية:

اهتم هير اقليطس في شذراته بموضوع النفس. ورغم أن طبيعتها عنده ليست مما يسهل معرفة حدوده، (١٧٤)، إلا أنها تمثل جوهراً وقوة ذات أهمية

قصوى (١٧٥) ولذلك فهو يطالبنا بسبر أغوارها وإذا ما فعلنا ذلك سنكتشف معه أن النفوس منها الرطبة ومنها الجافة. وإن كانت الإشارة واضحة هنا إلى ارتباط أنواع النفس عنده بعنصرى الماء والنار فليس معنى ذلك أن النفس مركبة من هذه العناصر فالنفس عنده ذات طبيعة كيفية وان وصفت بأنها رطبة أو بأنها جافة فلا ينبغى أن نتجاوز الصفة إلى العنصر الملازم لها لأن هذه الصفات إنما تشير إلى الطبائع الأخلاقية للنفس، ويتضح ذلك من قول هير اقليطس أن "سعادة الأنفس أن تصبح رطبة" (١٧٦). وإن "النفس الجافة أحكم وأفضل" (١٧٦).

إنه يميز اذن بين النفوس الرطبة والنفوس الجافة ليقيم على أساس ذلك تمييزه بين النفس الصالحة التي هي النفس الجافة فهي " الأحكم والأفضل" لأنها الأكثر زهدا وتقوى . وبين النفس الوضيعة التي هي النفس الرطبة الساعية دوما إلى حياة تفقد فيها النفس التركيز والفهم والحكمة. بل تفقد القدرة على التمييز والحركة في الإتجاه السليم؟ " فحين يشرب الرجل الخمر ، يقوده صبى أمرد ولا يعرف أين يضع قدميه "(١٧٧).

إن جفاف النفس و زهدها هو طريق فضيلتها اذ "ليس من الخير أن يحصل الإنسان على كل ما يرغب، فالمرض مطية الصحة والسعادة والجوع سبيل الشبع، والتعب طريق الراحة" (١٧٨) ولا شك أن "كبح جماح الشهوة عسير "(١٧٩)، لكن ارضاء الشهوة واشباعها إنما يتم على حساب نقاء الروح وصفاء النفس. ولذلك فإن" من الخير اخفاء الطيش ولو أن ذلك عسير عند الإسترخاء والسكر "(١٨٠).

إن هذه الروح الفاضلة التى تكشف عنها أقوال هيراقليطس السابقة هى من السمو بحيث يمكننا أن نعتبرها الشرارة الأولى للمذاهب الأخلاقية الكبرى في الفلسفة اليونانية، فلقد كان فيلسوفنا من أوائل الذين انتقدوا في ضوء هذه المعايير الأخلاقية الزاهدة التقاليد اليونانية المتشبعة بالأسطورة والخرافة، انظر إلى قوله " يطهرون أنفسهم بأن يلطخوا أنفسهم بالدم كما لو لطخ المرء نفسه بالطين ليغتسل من الطين، ولو شوهد يفعل ذلك لقيل عنه مجنون "(١٨١).

فهو ينتقد هنا طريقة التطهير الأسطورية التي كانت متبعة بين المؤمنين بالديانة الأورفية من أصحاب الأسرار، فلقد اعتبرهم يتبعون أسرار غير مقدسة (۱۸۲)، فهم وغيرهم من عبدة الإله ديونيسيوس حينما يحتقلون بعيد الإله "يترنمون بالنشيد الفاللي Phalic hymn المخجل "، وقد كان نشيداً ينشدونه لعضو التناسل الذكري (۱۸۶).

وقد تحلى هيراقليطس بشجاعة عظيمة حينما انتقد كل هؤلاء وغيرهم قائلاً بكل وضوح " ان شخصاً واحداً عندى أفضل من عشرة آلاف إذا كان أفضلهم (١٨٥)"، اذ أن " مصير الإنسان رهن بأخلاقه"

وقد يقول قائل هذا أن النغمة الأخلاقية الواضحة فيما نقلناه عن هير اقليطس فيما سبق ربما تتتاقض مع قوله " ان الطريق الصاعد والطريق الهابط واحد وهما نفس الطريق" إذ قد يعنى ذلك أن طريق النفس الرطبة والنفس الجافة طريق واحد وهو نفس الطريق ومن ثم طريق الرذيلة وطريق الفضيلة يمكن أن يكونا واحداً ؟!

الحق أنه ينبغى أن نميز هنا بين آراء هير اقليطس في المعرفة وتفسيره للعالم الطبيعي وبين رأيه حول طبيعة النفس والفضيلة؛ اذ أن من يدرك طبيعة النفس جيداً سيعرف أنها واحدة داخل الإنسان وإذا كانت أفعالها تختلف حسب رغباتها ومدى اذعانها لهذه الرغبات، فإن مالت إلى اشباع كل لذة فهي نفس رطبة وسعادتها زائفة، وإن استطاعت التحكم في رغباتها اللذية الدنيئة وزهدت فيها ومالت نحو العفة فهي نفس جافة فاضلة وحكيمة. وإذا كان من الضروري أن يربط بين آرائه عن النفس وفضيلتها وبين حديثه عن "الطريق الصاعد والطريق الهابط"، فإنه أميل إلى القول بأن الفضيلة هي في ذلك الطريق الصاعد إلى جفاف النفس والزهد في اللذات. أما الطريق الهابط فهو طريق النفس الرطبة المرتبكة المخمورة (۱۸۷).

إن الطريق الصاعد هو الطريق الأفضل لأنه طريق الفضيلة والحكمة وهو الذي يقود الإنسان إلى المصير الأفضل ؛ إذ أن هيراقليطس كان من

المؤمنين بأن حياة الإنسان في هذا العالم ليست هي نهاية المطاف؛ فهناك حياة أخرى إذ "عندما يموت الإنسان يجد أشياء لم يكن يتوقعها ولو في الأحلام (١٨٨)". ولا شك أنه سيجد هناك الثواب والعقاب على أفعاله في الحياة الدنيا، فهناك " يكون الإله وتتهض الأرواح في الجحيم وتقوم على حراسة الأحياء والموتى". (١٨٩)

#### سابعاً : فلسفته السياسية:

إن فلسفة هير اقليطس الأخلاقية والتي تمثل على حد تعبير برتر اندرسل ضرباً من التقشف الشامخ بأنفه (١٩٠)، قد ارتبطت بفلسفة سياسية تفيل إلى القوة والعنف وان كان من الخطأ أن نعتبرها فلسفة تشاؤمية داعية إلى القوة والعنف بمعناها السلبي المدمر.

لقد قال هيراقليطس إن "الحرب ملك وأب كل شئ وهي التي جعلت من بعض الأشياء آلهة وبعضها الآخر بشراً، وبعضها أحراراً، وبعضها عبيدا" (۱۹۱). فهو يعتقد اذن أن الحرب هي الأهم لأن القتال ضرورى في تصنيف الناس إلى فئتين؛ إذ نفرق على أساسها بين بشر عاديين وبين أولئك الأبطال الذين تفرزهم وتكشف عن مواهبهم الحروب، وهؤلاء الأبطال كان من عادة اليونانيين تأليههم (۱۹۱). ولذلك قال هيراقليطس بأن الحرب تجعل من البعض آلهة. كما أن من نتائج الحرب أيضاً التمييز بين أحرار وهم المنتصرون في الحروب، وعبيد وهم المهزمون فيها حيث عادة ما يصبح المهزوم أسيراً عند المنتصر يفعل فيه ما يشاء!!

ومع ذلك فإن التفسير الأصوب لقول هيراقليطس السابق لا يتضح إلا اذا وضعنا في الإعتبار قوله "أن الضد هو الخير لنا"(١٩٢)، فالحرب وهي الضد للسلام هي التي تكشف عن معنى السلام وضرورته ومغزاه ومدى خيريته! كما أنها تكشف عن الروح في البشر وعن روح التحدي وتجديد الحياة لديهم، وقد عبر هيراقليطس عن هذا المعنى الأخير حينما انتقد هوميروس في قوله " لو ان التنازع زال من الآلهة والبشر"، قائلاً: "انه لم

ينظر إلى أنه كان يدعو إلى هلاك العالم، فلو استجيب دعاؤه لذهبت جميع الأشياء" (١٩٤).

إن الحرب والصراع بين البشر انن مسألة ضرورية في نظر هير اقليطس لأنها دليل حيوية البشر وهي ضرورية لاستمرار الحياة وتجددها، كما أنها في أحيان كثيرة ما تكون ضرورية لاثبات الحق وتحقيق العدل " فالحرب عامة لكل شئ وأن التنازع عدل "(١٩٥). فالنزاع بين البشر يعنى الكفاح ولا معنى للحياة الإنسانية في نظره بدون هذا النزاع وذلك الكفاح.

وبالطبع فإننا لا نستطيع أن نعزل هذه الآراء لهير/اقليطس الداعية إلى الكفاح وعدالة الحرب عن الظروف السياسية التي عايشها وكانت تشهد ألوانا شتى من الصراع بين اليونان والفرس، الصراع بين الداعين إلى ضرورة التحول الديمقراطي لأنظمة الحكم في بلاد اليونان وبين أنصار الأرستقراطية الرافضين لهذا التحول. وقد كان هيراقليطس نفسه داخل بوتقة هذا الصراع؛ فهو الذي دعى في اطاره إلى ضرورة أن يتمسك أهالي مدينته بالقانون الذي نشأ عليه وطالبهم بأن يحاربوا من أجله قائلاً: " يجب أن يحارب الناس من أجل قانونهم كما يدافعون عن أسوار مدينتهم "(١٩٦).

ويتضح من ذلك موقف هير اقليطس السياسي الذي كان رافضاً ذلك التحول الديمقراطي في المدن اليونانية المختلفة ومنها بالطبع مدينته أفسوس، ومدى مناصرته للحفاظ على الأرستقراطية التقليدية كما يتضح أيضاً مدى تقديسه للقانون وادراكه لأهمية الحفاظ عليه والدفاع عنه بالنسبة لأية دولة، فهو يمثل عماد كيانها المستقل وارادتها الحرة؛ فقد شبه هير اقليطس الدفاع عنه والحفاظ عليه بالدفاع عن أسوار المدينة ضد أي غزو خارجي.

ولعل هذا الموقف السياسى المحافظ لهير اقليطس كان وراء احتقاره لأهإلى مدينته وسخريته منهم، تلك السخرية التى بدت فى قوله إن من الخير لهم " أن يتنازلوا عن مدينتهم للفتيان لأنهم نفوا هرمودورس أفضل رجال

المدينة "(١٩٧)؟! إن هذا الموقف السلبى لهير اقليطس ازاء التحول إلى الديمقر اطية يدعونا بالطبع إلى مقارنة آرائه هذه بآراء سقراط وأفلاطون حيث كانا ينظران إلى الديمقر اطية على أنها حكومة فوضى تدفع إلى الصفوف الأولى أناساً لا يعرفون شيئاً عن فن الحكم.

#### ثامناً: تأثير هيراقليطس:

من المعروف أن هير اقليطس لم يترك مدرسة فلسفية تتبع مذهبه كما أنه لم ينتم إلى مدرسة معينة، ومع ذلك فقد ترك أثراً عظيماً فى تاريخ الفلسفة. فقد ترك تأثيره المباشر على اثتين من اليونانيين هما اقراطيلوس وابيخارموس؛ أما الأول فقد تابع هير اقليطس واعتنق فكرته عن التغير والسيلان الدائم وطبقها على العلاقة بين الفكر واللغة فامتنع عن الكلام وأخذ يخاطب الناس مستعملاً لغة الإشارة بحجة أن اللغة لا تلاحق التغير الذى يخاطب الناس مستعملاً لغة الإشارة بحجة أن اللغة لا تلاحق التغير الذى يطرأ على الأفكار. ولأقر اطليوس أهمية خاصة فى تاريخ الفلسفة باعتبار أن أفلاطون قد نتلمذ عليه وتأثر بفلسفته تأثراً كبيراً وقد عبرت محاورة القراطيلوس" التى كتبها متضمنة فلسفته اللغوية ونظريته فى أصل اللغة عن أقر اطيلوس القائل بأن الأسماء "طبيعة وليست اصطلاحية" (١٩٨٠).

أما ابيخارموس فقد كان شاعراً هزلياً بلغ من تأثره بمذهب هير اقليطس في التغير أن أعلن في أشعاره أن من استدان دينا عليه ألا يرده لأن الدائن والمدين قد تغيرا وأن من دعى لوليمة عليه ألا يحضرها لأن الداعى والمدعو قد تغيرا. (199)

أما تأثير هير اقليطس في الفلسفة اليونانية بعده فقد كان كبيراً حيث تأثر بفلسفته حكماء القرن الخامس خاصة السوفسطائيون. وكذلك تأثر به أفلاطون عبر اقر اطيلوس، أما الرواقية وهي أهم وأشهر فلسفات العصر الهللينستي فقد أخذت معظم مبادئ فلسفتها الطبيعية منه. كما كان له تأثيره على بعض الفلسفات الدينية في مدرسة الأسكندرية الفلسفية خاصة فيلون (٢٠٠٠). كما تأثر

به أيضاً فلاسفة المسيحية الأوائل خاصة بنظريته عن "اللوغوس" ومنها اعتبروا أنه كان مسيحياً قبل المسيح نفسه. وقد بدأ تأثيره بوضوح في كل من كلمنت السكندري وأوريجبين السكندري (٢٠٢).

أما تأثيره في العالم الاسلامي وفلاسفة الإسلام فقد كان واضحاً أيضاً لدى العديد من الفلاسفة المسلمين (٢٠٣). أما في العصر الحديث فقد أخذت أهمية هير اقليطس تتنامي مع تركيز الفلاسفة المحدثين المعاصرين خاصة دعاة المنطق الديالكتيكي كهيجل والماركسيين على دراسة فلسفته، فقد اعتبر الماركسيون هير اقليطس جدهم الشرعي بفلسفته عن التغير وبتركيزه على منطق الأضداد الذي يؤكد حقيقة التناقض (٢٠٠٠).

# القصل الثاثى

# المدرسة الفيثاغورية

أولاً: فيثاغورس: حياته ومدرسته.

ثانياً: فلسفتهم الطبيعية.

ثالثاً: مذهبهم الدينسي.

رابعاً: مذهبهم الأخلاقي.

خامساً: العلوم الفيثاغورية.

سلاساً: التأثير الفيثاغوري.

#### الفطل الثاني

## المدرسة الفيثاغورية

#### تمهيد:

الفيثاغوريون Pythagoreans هم جماعة من الفلاسفة الذين تزعمهم فيثاغورس وكانوا أقرب ما يكون إلى جماعة دينية تجمع أفرادها حوله (١١) وان كنا نجهل أسماء معظم أفراد هذه الجماعة نظراً للسرية الشديدة التى أحاطوا أنفسهم بها، إلا أننا نعلم الكثير من الحقائق المختلطة بالأساطير والخرافات عن فيثاغورس مؤسس هذه الجماعة التى استوطنت كروتونا إحدى مدن جنوب ايطاليا القديمة.

#### أولاً: فيتاغورس : حياته ومدرسته:

#### (أ) مكانته الفكرية:

يعتبر فيثاغورس من أشهر الشخصيات الفلسفية والعلمية والدينية عبر التاريخ الإنساني. وليس في ذلك أي مبالغة، فهو على حد تعبير براتر اندرسل "من أهم من شهدت الدنيا من رجال من الوجهة العقلية. وهو بهذه الأهمية في كلتا حالتيه حين أصاب وحين أخطأ على السواء؛ فالرياضة بمعنى التدليل القياسي القاطع تبدأ بفيثاغورس وهي عنده مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصورة عجيبة من التصوف، ولم يزل تأثير الرياضة في الفلسفة الذي يعزى إليه إلى حد ما، لم يزل منذ عهده حتى اليوم متصفاً بالعمق وبعدم التوفيق في آن معاً"(١).

إن فيتاغورس كان أول من تفلسف باعتبار أنه هو الذى وضع لفظ " الفلسفة" حينما قال قولته الشهيرة " لست حكيماً فإن الحكمة لا تضاف لغير الالهة، وما أنا إلا "فيلسوف" أى محب للحكمة "(١). كما كان أيضاً أول من ربط في فلسفته بين الفلسفة والرياضيات في تفسيره العددي للعالم الطبيعي، كما

كان أول من ربط بينهما معاً وبين الدين في مزيج فريد لم يشهده التاريخ السابق عليه بنفس الصورة وان تأثر به كثيراً التاريخ اللاحق للفلسفة والعلم والدين معاً!

#### (ب) ساموس ونشأة فيتاغورس:

ولد فیثاغورس فی مدینهٔ ساموس حوالی عام ۷۷۰ ق.م، وان کانت هناك روایهٔ أخرى تقول أنه ولد فی عام ۵۸۰ ق.م (۱۵)، وثالثهٔ تقول أنه ولد عام ۵۷۰ ق.م (۱۲). وعلی ایهٔ حال فقد از دهر شأنه فی حوالی عام ۵۳۰ ق.م فی عهد بولیقر اطس طاغیهٔ ساموس (۷).

والمعروف أن مدينة ساموس كانت تنافس مدينة ملطية في التجارة. وقد توغل تجارها في أسفارهم حتى بلغوا طرطوس في أسبانيا. أما طاغيتها بوليقر اطس فقد تولى الحكم حوالي عام ٥٣٥ وظل يحكم حتى عام ١٥٥ ق.م ولم يكن يتمتع بأى قدر من الأخلاق؛ فقد تخلص من أخويه، واستخدم أسطوله في القرصنة بصفة خاصة واستفاد من خضوع ملطيه الفرس الذي تم قبل ذلك بقليل. ولكى يحول دون التوسع الفارسي تجاه الغرب عقد حلفا مع أماسس ملك مصر لكنه حينما جاء قمبيز ملكاً على الفرس وركز جهوده على غزو مصر، ورأى بوليقر اطس أن النصر قد يكتب له انقلب على عقبية وأرسل اسطولاً مؤلفا من أعدائه السياسيين ليهاجم مصر، لكن الخلاف نشب بين البحارة فعادوا إلى ساموس ليهاجموه هو! لكنه انتصر عليهم ولم يقض عليه سوى أحد رجال الفرس الذي استدعاه قلبي الدعوة، وهناك قبض عليه وصلب. ورغم الطغيان السياسي والمصير المؤسف فقد كان بوليقر اطس راعياً للفنون وازدانت ساموس على يديه بمنشآت تستوقف النظر، وكان "النكريون" هو شاعر البلاط في عهده (١٠).

وقد هجر فيثاغورس ساموس ربما فراراً من طغيان بوليقراطس، وربما خوفاً من غزو الفرس لها أو لعله يكون قد نفى من البلاد كما كانت العادة في ذلك الزمان بالنسبة للمفكرين الأحرار (٩).

وأيا كان السبب الذي جعله يغادر ساموس، فإنه قد غادرها ليبدأ سلسلة طويلة من الرحلات والأسفار امتدت حوالي ثلاثين عاماً (١٠٠). ويقال إنه ذهب أولاً فيما يروى يامبليخوس والي ملطية حيث التقى بطاليس وأخذ عنه العلم. ثم زار فينيقيا ومكث فيها بعض الوقت وعرف فيها الكثير من العقائد الشرقية. وتوجه بعد ذلك إلى مصر وأقام بها اثنين وعشرين عاماً كاملة يدرس الهندسة والفلك وعقائد قدماء المصريين حتى اذا قهر الملك قمبيز البلاد عام ٥٢٥ ق.م تبعه إلى بابل وظل بها فترة يدرس الحساب والموسيقى وأسرار المجوس، ثم عاد مرة أخرى إلى ساموس وهو فى الخمسين من عمره وقيل فى السادسة والخمسين ولم يلبث أن تركها وذهب إلى ديلوس وكريت ثم استقر أخيراً فى كروتونا بجنوب ايطاليا حيث تجمع حوله التلاميذ وافتتح مدرسته (١١).

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن كروتونا والمدرسة الفيتاغورية، نود أن نلاحظ تلك الزيارات التى قام بها فيتاغورس لبلاد الشرق القديم وخاصة زيارته لمصر، تلك الزيارة التى تأكدت من خلال المكتشفات الأثرية الحديثة، حيث أوضحت هذه المكتشفات أنه قد تعلم على يد معلمى مدينة أون القديمة بعد أن عقدوا له عدة اختبارات. (١٦) وقد أكدت روايات المؤرخين القدامى من أمثال ديودور الصقلى وبلوتارك ذلك حينما لاحظوا الشبه الكبير بين تعاليم فيثاغورس والتعاليم المصرية القديمة (١٦).

وبالطبع فإن النظر فى التعاليم الفيثاغورية وفى تقاليد المدرسة الفيثاغورية سيؤكد أمامنا بما لايدع مجالاً للشك تلك الأصول المصرية العميقة لفلسفة فيثاغورس وانجازاته العلمية المختلفة.

#### (ج) كروتونا وتأسيس الجماعة الفيتاغورية:

كانت مدينة كروتونا Crotona ـ التى اختارها فيثاغورس فى أواخر حياته للاستقرار وتأسيس جماعته ـ بالاضافة الى مدينة سيبارس المجاورة لها أكبر المدن اليونانية فى جنوب ايطاليا والتى كان يطلق عليها قديما بلاد

اليونان الكبرى Magna Graecia . أما سيبارس فكانت مضرب الأمثال للحياة المترفة ويقال أن عدد سكانها بلغ حوالى ثلاثمائة ألف نسمة فى أزهى أيامها. وكانت كروتونا تقرب من سيبارس فى حجمها والمدينتان معاً كانتا تعتمدان على استيراد البضائع الايونية إلى ايطاليا لاستهلاك بعضها فى ايطاليا نفسها ثم لإعادة تصدير بعضها الآخر من سواحل ايطاليا الغربية إلى بلاد الغال وأسبانيا. وكانت المدن اليونانية فى جنوب ايطاليا تعيش فى صراعات وحروب دائمة فيما بينها وفى الوقت الذى وصل فيه فيثاغورس إلى كروتونا كانت قد هزمت لتوها فى حروبها مع "لوكرى" غير أنها ما لبثت بعد قدومه أن ظفرت بنصر كامل على مجاورتها سيبارس عام ١٥(١٤) ويقال أن ظفرت بنصر كامل على مجاورتها سيبارس عام ١٥(١٤) ويقال أن عزفوا النغمات التى علم السيباريون خيولهم أن يرقصوا عليها، فلما سمعتها الخيل رقصت فأعمل الأعداء فيهم القتل ونهبوا المدينة وخربوها. (١٥)

على كل حال، فلقد كانت مدينة كروتونا أطول عمرا من سيبارس، ويقال أنها أنشئت عام ٧١٠ ق.م وقد اشتهرت بجانب ثرائها ونشاط أهلها بأنها كانت مقراً لأعظم مدرسة طبية في بلاد اليونان الكبرى ولعل شهرتها بأنها ملجأ صحى هو الذي دفع فيتاغورس إلى المجئ إليها(١٦).

وفى هذه المدينة الزاهرة المنتصرة استقر فيثاغورس وأسس جماعته التى اختلف بشأنها المؤرخون، فمنهم من يرى أنها كانت مجرد مجموعة دينية ولم تكن على الإطلاق جماعة سياسية ويستندون فى ذلك إلى أن فيثاغورس لم يتول منصباً سياسياً أبداً ولم يكن له أى علاقة بالأرستقراطية وأنه أسس فقط جماعته الدينية لينمى بينهم فكرة القداسة على غرار الجماعة الأورفية وان كانت الفيثاغورية قد استبدلت ديونيسيوس إله الأورفيه بالإله أبوللون (١٧) ومن المؤرخين من يرى أن هذه الجماعة الفيثاغورية كان لها نشاطها السياسي البارز وشاركت فى الحكم وأيدت النظام الارستقراطي وقد استندوا فى رأيهم هذا على ما حدث من ثورات على الفيثاغوريين وانقلاب الناس عليهم إلى حد حرق بعضهم (١٨).

وقد حسم برييه هذا الإختلاف بين المؤرخين حينما أكد أن الفيثاغورية ليست مجرد حركة فكرية وإنما هي أيضاً حركة دينية وأخلاقية وسياسية تمخضت عن تكون جماعة أخوية نشطت في مجال الدعوة وسعت إلى الاستيلاء على السلطة في حواضر اليونان الكبري (١٩).

ويروى أحد المؤرخين ما يؤكد الإتجاه السياسى الفيثاغوريين فقال إن بعض أشراف مدينة سيبارس قد اجأوا إلى فيثاغورس بعد أن استقر فى مدينة كروتونا فنصبح أهلها بأن يحموهم ويعلنوا الحرب على سيبارس فلما انتصرت كروتونا تولى حزب فيثاغورس الحكم. وبعد عدة سنوات ظهرت حركة تعارض هذا الحكم الاستبدادي برئاسة قيلون Kelon وهو شريف ثرى كان فيثاغورس قد رفض قبوله بالمدرسة السوء أخلاقه. وقيل أن يشتد لهيب الحركة هاجر إلى ميتابونتيوم حيث مات هناك. اما أتباعه الذين بقوا في كروتونا فقد راحوا ضحية مؤامرة دبرها قيلون وحزبه حيث أحرقهم أحياء كروتونا فقد راحوا ضحية مؤامرة دبرها قيلون وحزبه حيث أحرقهم أحياء ارخيبوس وليسس التارنتي الذي فر إلى طيبة بالقرب من أثينا. أما بقية الأتباع الذين كانوا بعيدين عن كروتونا في ذلك اليوم فقد تجمعوا في ريجيوم حيث تابعوا طريق أستاذهم وساروا على تعاليمه لكنهم لم يستعيدوا نفوذهم السياسي (۲۰).

## (د) شخصية فيثاغورس ونظام المدرسة:

ومن العسير على أى مؤرخ أن يحدد بدقة ملامح شخصية فيثاغورس وذلك لكثرة ماتردد من أخبار وأساطير حوله، وقد صدق رسل حينما قال عنه إنه من أشد رجال التاريخ استثارة للعجب والحيرة لاختلاط الروايات حوله لدرجة يستحيل على الإنسان أن يفصل الصواب فيها عن الباطل (۲۱). وأصدق هذه الروايات تصور لنا شخصية عجيبة تكاد تكون مزيجاً من "اينشتين" و "مسزادى" في رأى البعض (۲۲)، أومزيجا من بوذا وبرتراند رسل في رأى آخرين وان كان يميل إلى العلم أكثر من بوذا ويميل إلى الدين أكثر من رسل العلم فيها العلم الدين أكثر من رسل المناهو على كل حال شخصية اجتمع فيها العلم

والعقلانية مع الدين والروح الصوفية للسطورية في آن واحد! وليس عجيباً اذن أن تتناقل الروايات قوله عن نفسه "أن هناك ناس، وهنالك آلهة، كما أن هناك كائنات مثل فيتاغورس لاهم من هؤلاء ولا من أولئك"(٢٤).

لقد تمتع فيثاغورس فيما يبدو بشخصية قوية ذات هيبة وجلال، تحلت بالعلم وتزينت بالفضائل، فضلاً عن الجاذبية التي اجتذبت إليه التلاميذ من الجنسين الذين أقبلوا عليه بالمئات في زمن قصير. وقد انتظم الجميع في "الجماعة الفيثاغورية" تلك الجماعة الأخوية التي وضع لها فيثاغورس نظاماً كانت أهم معالمه:

- (۱) قبول الرجال والنساء دون تمييز، حيث كان فيثاغورس يؤمن بتكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم. وقد سبق في هذا أفلاطون بحوالي مائتي عام وقد حرص فيثاغورس على أن تتلقى الفتيات تعليماً متميزاً عن الشباب، حيث كان النساء يتلقين التعاليم الخاصة بفن الأمومة والتدبير المنزلي بالإضافة إلى الكثير من الفلسفة والآداب مما جعل النساء الفيثاغوريات من أشهر نساء اليونان في الزمن القديم، بل لقد قيل كما يروى صاحب قصة الحضارة " أنهن أعلى نموذج في الأنوثة أخرجته بلاد اليونان في جميع العصور "(٢٠).
- (۲) يقسم جميع التلاميذ يمين الولاء للأستاذ ولبعضهم البعض. وهذا ما جعل المدرسة كما أشرنا من قبل أشبه بنظام الأخوة داخل دير أو معبد؛ فجميعهم يلبسون زياً واحداً أبيض اللون ، ويعيشون معيشة بسيطة زاهدة رغم تمتعهم معاً بجميع طيبات الحياة. كما كان على كل واحد أن يلتزم الصدق بدون قسم وأن يحاسب نفسه آخر كل يوم على ما ارتكبه من شرور وما أقدم عليه من خيرات وعن الواجبات التي أهمل في أدائها(٢٦).
- (٣) الإلتزام بالصمت والحفاظ على سرية التعاليم؛ فلقد كان من تقاليد المدرسة أن التلميذ الجديد مطالب بالصمت دون سؤال أو مناقشة وبدون

أن يرى الأستاذ غالباً. وربما كان ذلك لاختبار مدى قدرة التلميذ على كتمان الأسرار!. وبعد ذلك كان يسمح للتلميذ برؤية الأستاذ وتلقى العلم عنه مباشرة فينتقل من صفوف المستمعين إلى خاصة التلاميذ المقربين إلى فيثاغورس والذين يعرفون تفاصيل مذهبه وأسرار التعاليم الرياضية والدينية والمعروف أن هؤلاء التلاميذ من خاصة فيثاغورس قد حافظوا على تلك التعاليم والتزموا السرية حتى عصر سقراط عندما كتب فيلو لاوس أحد أتباع الفيثاغورية كتابا عنها من ثلاثة أجزاء تحت سلطان الحاجة إلى المال فيما عدا أحدهم ويدعى هيباسوس Hippasus الذى كتب في عصر فيثاغورس عن المذهب السرى للجماعة وكشف فيه بعض الأسرار الرياضية وعوقب على ذلك بالطرد (٢٧).

والجدير بالملاحظة هنا أنه لا يمكن فهم السرية التى فرضها فيثاغورس على تعاليمه وأسرار مدرسته الدينية والعلمية والفلسفية إلا فى ضوء تأثره فى ذلك بما شاهده فى مدينة "أون" ومعهدها الذى تعلم فيه فى مصر القديمة حيث كانت السرية المطلقة هى السمة الغالبة؛ فقد كانت التعاليم كلها عبارة عن أسرار مقصورة على أصحابها ولا يتداولونها إلا قيما بينهم شفاهة.

ولقد كان فيثاغورس يمثل القدوة بالنسبة لتلاميذه في كل ما ألزمهم به؛ فقد ألزم نفسه بالقواعد التي حملهم على طاعتها ولذلك اكتسب احترامهم الشديد وازداد سلطانه في قلوبهم فأطاعوه وتحملوا طغيانه بلا تذمر. ومن علامات ذلك أنهم كانوا ينهون أي جدال أو نظرية قائلين: Autos epha ipsi علامات ذلك أنهم كانوا ينهون أي جدال أو نظرية قائلين: dixit أي لقد قالها هو نفسه ولقد بلغ من احترامهم له أنهم لم يكونوا ينطقون باسمه، بل يشيرون إليه قائلين: المعلم قال، أو هو قال (٢٨).

ولا شك أنه قد استحق هذا الإحترام وذلك التقديس فهو المعلم الذى لم يشرب الخمر بالنهار أبداً، وعاش معظم أيامه على الخبز والعسل، واكتفى بأكل الخضر، ولم يعرف عنه قط أنه أفرط في الأكل أو عشق أو أغرق في الضحك أو المزاح أو القصيص، كما لم يعاقب إنساناً مطلقاً ولو كان

عبداً (۲۹). لقد كان فى سلوكه اذن أشبه بحكماء الشرق وانبيائه منه إلى أى شخصية من شخصيات اليونان اللاهية العابثة. إن ذلك الإحترام المتبادل بين الأستاذ والتلاميذ كان نموذجاً فريداً جعل انجازات الأستاذ وآرائه تختلط بآراء تلاميذه الفلسفية والعلمية بحيث لم يستطع أحد أن يتحدث عن فلسفة فيثاغورس أو علومه على انفراد، فكل الإنجازات ينبغى أن تنسب للجماعة رغم ثقتنا بأن معظمها كان لمؤسسها فيثاغورس، وهكذا تحدث المؤرخون منذ أرسطو عن الفيثاغوريين ككل وعن فلسفتهم بشكل عام، فلقد تحدث أرسطو عنهم مستخدما لفظ الفيثاغوريين Pythagoreans أحياناً (۳۰)، ولفظ فلاسفة ايطاليا أو المدرسة الإيطالية أحياناً أخرى (۳۱)،

#### ثانياً: فلسفتهم الطبيعية:

إن السياق التاريخي لتطور الفلسفة اليونانية يحتم أن نبدأ بالحديث عن الفلسفة الطبيعية للفيثاغوريين قبل الجوانب الأخرى لفلسفتهم، ذلك لأن السؤال الذي ربما شغل فيثاغورس بعد دراسته لآراء فلاسفة ملطية هو: كيف يمكن رد هذا العالم الطبيعي إلى أحد العناصر الأربعة في الوقت الذي تبدو فيه الأشياء أمامنا كثيرة ومتمايزة؟!

إن التفسيرات المادية التى قال بها هؤلاء لا يمكن أن نجد فيها اجابة على مثل هذا السؤال اذ لو أن مبدأ الكائنات الطبيعية اتصف بصفة من صفات أحد العناصر المحسوسة فإنه لن يكون مبدأ سابقاً عليها فى الوجود، فضلاً عن أننا لو فسرنا جميع الكائنات بمادة واحدة فما الذى يميزها بعضها عن البعض ويحدد لكل نوع منها صورته الخاصة به؟!(٢٣).

فى ضوء تلك الصعوبات التى تثيرها تلك التفسيرات المادية السابقة، بدأ فيتاغورس تأملاته حول أصل الطبيعة والكائنات. ومن خلال اهتمامه بالرياضيات والموسيقى وشغفه بهما، لاحظ أن اختلاف الأصوات الصادرة من دق المطرقة على السندان وهما من نفس المادة واختلاف الأصوات الصادرة عن الآلات الوترية رغم أن أوتارها من نفس المادة ... ترجع فى

الحالتين إلى العدد أى إلى شدة الضربات أو خفتها فى الحالة الأولى، وإلى اختلاف طول الأوتار أو قصرها فى الحالة الثانية. لقد اكتشف فيثاغورس أن قوة الأصوات تابعة لطول الموجات الصوتية فأوضح أن الأنغام تقوم خصائصها بنسب عددية ويترجم عنها بالأرقام.

ومن هذه الملاحظات بدأت الثورة الفيثاغورية فى تفسير الطبيعة حيث كان السوال: ألا يمكن تعميم نتيجة هذه الملاحظات على الطبيعة ككل؛ فتكون الأعداد هى المفسر للإختلافات الكائنة بين الأشياء كما فسرت الإختلاف بين النغمات الموسيقية؟!

وكانت الإجابة عند فيشاغورس وأتباعه: نعم! اذ يمكن تفسير الإختلاف بين الأشياء تفسيرا عددياً؛ فلقد اكتشف أن الإختلاف بينهما إنما يكمن في اختلاف أشكالها أو صورها الخارجية. كما اكتشف وجود صلة وثيقة بين العدد والشكل الهندسي حيث كانت الأعداد في ذلك الوقت عبارة عن أشكال هندسية؛ فالعدد واحد هو النقطة، والاثنان خط، والثلاثة مثلث، والأربعة مربع كما هو مبين في الرسم التالي: (٣٣).

ولما كانت الأعداد وبصور متعدة تمثل أشكالاً هندسية وكذلك الأشياء والكائنات الفيزيقية تختلف في أشكالها أو صورها الخارجية، فبالإمكان اذن اكتشاف الصلة بين أشكال الطبيعة والمنجزات الهندسية؛ اذ تختلف الأشكال الهندسية من حيث الكيف برغم اتصافها كلها على السواء بأنها أشكال قائمة في مكان فليس لها أية خصائص مادية وكل ما تتميز به هو خصائص صورية. ولقد رأى فيتاغورس استتاداً إلى هذا الأساس الجديد اعتماد الإختلافات في الطبيعة من حيث الكيف على إختلافات في التكوين الهندسي، إن مؤدى هذه النظرية الجديدة هو عدم المبالاة بالبحث عن نوع المادة الأولى فإن هذا الأمر لا أهمية له الآن؛ اذ أننا لسنا بحاجة إلى نسبة أي خصائص مختلفة عن خصائص المكان ذاته إليها وكل ما يجب أن ننسبه إليها هو

القدرة على التشكل في صور هندسية فطبيعة الأشياء التي تعد أساس تحديد ما هيتها في مجموعها هي التكوين الهندسي أو الصورة <sup>(٣٤)</sup>eidos).

وبالطبع فلن يصعب علينا ادراك ما فى هذا من ثورة حقيقية فى تفسير المعالم الطبيعى لدى الفيثاغوريين، إذا ما أدركنا الأساس الذى قامت عليه هذه الشورة إنه الإبتعاد عن محاولة تفسير الأشياء بالرجوع إلى المادة التى صنعت منها، بل بالرجوع إلى صورتها التى يمكن أن يعبر عنها تعبيراً رياضياً (٢٥).

وقد كشف أرسطو عن جوهر النفسير الفيثاغورى للعالم الطبيعى حينما قال "أنهم رأوا أن مبادئ الأعداد (الرياضيات) هى مبادئ كل الأشياء وأن هذا العالم أشبه بعالم الأعداد منه بالماء أو التراب أو النار "(٢٦).

ولو تساءلنا: على أى نحو يكون الشبه بين الأعداد والأشياء؛ هل توجد الأعداد منفصلة عن الأشياء المحسوسة أم أن الأشياء هى نفسها أعداد؟! يجيبنا أرسطو بأن الفيثاغوريين يرون " أن الأشياء نفسها أعداد رياضية" (٢٧). فهم قد وحدوا بين عالم الموجودات الحسية وعالم الأعداد. وقد ساعدهم على ذلك كما قلنا سابقاً أن الأعداد لم تكن لديهم مجرد أرقام حسابية، بلكن أشكالا وصوراً هندسية.

وربما يكون السؤال الأكثر أهمية هنا هو: كيف فسر الفيثاغوريون اشتقاق العالم الطبيعي من الأعداد ؟!

يمكننا الرجوع هنا إلى نص أورده ديوجين اللائرسى عن أحد الفيثاغوريين يقول فيه " إن الوحدة هى مبدأ كل شئ، صدرت عنها الثنائية وهى لا نهائية، ومن الوحدة الكاملة ومن الثنائية اللانهائية صدرت الأعداد، ومن الأعداد النقاط ومن النقاط الخطوط، ومن الخطوط المسطحات، ومن المسطحات المجسمات، ومن المجسمات الأجسام المحسوسة وعناصرها الأربعة وهى الهواء والنار والماء والأرض ومن حركتها تكون العالم الحى الكروى الذى تكون الأرض ذات الشكل الكروى في مركزه"(٢٨).

لقد أوضح هذا النص كيف جاءت الأشياء المحسوسة المكونة من العناصر الأربعة من الأعداد بدءاً من العدد واحد الذي يمثل الوحدة وهي مبدأ كل شئ. وقد فسر أرسطو ذلك فقال بأن العدد واحد تصدر عنه بقية الأعداد؛ (٢٩) فإذا نظرنا إليه في ذاته ظهرت فرديته وان نظرنا إليه بالإضافة إلى غيره فإنه يكون الثنائي، وعنهما تصدر كل الأعداد التي هي بمثابة النقاط والخطوط، ومنها تتشكل المسطحات، ومن المسطحات تكون المجسمات أي الأجسام المحسوسة بعناصرها الأربعة.

على هذا النحو، أكد الفيثاغوريون أن المحسوس يمكن أن يصدر عن المعقول. ورغم أن هذا الأمر يتصف بعدم المعقولية في نظر المحدثين كما أشار برت Burtt إلى ذلك (٤٠)، إلا أن وضعه في سياقه التاريخي وفهمه في ضوء النظرية الفيثاغورية عن الأعداد يجعله أمراً مفهوماً ومعقولاً خاصة إذا ما أدر كنا المغزى الحقيقي للتفسير الفيثاغوري ألا وهو أنهم أرادوا تفسير الإختلافات الكائنة بين الأشياء والكائنات في هذا العالم الطبيعي، ولم يكن ممكناً أن يفسروها في ضوء نظرية العناصر المادية الأربعة فهذه العناصر تشكل مادة الأشياء، ولم يبق أمامهم إلا أن ينظروا إلى الأمر من زاوية إختلاف الأشكال الهندسية لهذه الأشياء.وهنا يمكن بصورة معينة ارجاع الاختلافات بين الكائنات الإختلافات أو صورها، ولما كان الشكل أو الصورة eidos يعبر عنه \_ في ذلك الوقت الذي كان لا يزال يُخلط فيه بين الحساب والهندسة \_ بالأعداد الرياضية، فليس غريبا اذن أن ينتهى الفيثاغوريون إلى القول بأن جو هر العالم هو "الأعداد" أما العالم المادي نفسه، فإن تفسير هم له قد لا يختلف كثيراً عن التفسيرات السابقة؛ فهم كانكسيمانس يرون أن العالم الطبيعي أشبه بكائن حي ضخم يستوعب عن طريق التنفس خلاء لا متناهيا هو عبارة عن هواء غاية في اللطافة. وهذا الهواء هو أيضاً لا متناهي وبفضل وجوده الدائم بين الأشياء وحولها تنفصل الأشياء بعضها عن البعض. وقد قال الفيتاغوريون مثل فلاسفة ملطية أيضاً بتعدد الأكوان أو

العوالم الطبيعية وان اعتبروا أن عددها "متناهيا". كما اعتقدوا في فكرة العود الأبدى وآمنوا بالدورات الكونية أو السنة الكبرى إلى مالا نهاية له (٢٠).

#### ثالثاً: مذهبهم الديني:

لم تكن الفيثاغورية مجرد فلسفة لتفسير الطبيعة، بل كانت تبشر بأخوية دينية جديدة. وفي اعتقادى أن الفلسفة التي قدمها فيثاغورس كانت مجرد نظر يستهدف من ورائه تطهير نفوس أتباعه وحملهم على الإيمان بالماوراء، ويؤكد ذلك ما رأيناه من نزوعه في تفسير الطبيعة إلى هذه الرمزية العددية ذات الطابع السرى متعدد المستويات. وان حاولنا فهمه وتأويله تأويلاً عقلياً فليس معنى ذلك أننا اكتشفنا كل أسراره!

وليس ذلك بالأمر الغريب أو المثير للدهشة إذا ما وضعنا فيثاغورس في اطار عصره وفهمناه في ضوء عقليته وروحه وقد تشربتا الطابع الشرقي من خلال زياراته وتعلمه لفلسفة وعلوم الشرق القديم؛ فمن جهة سنجد أنه استقى هذا المزج بين الحكمة والدين والرياضيات بما شاب كل ذلك من طابع صوفى من مصر القديمة (٢٤). ومن جهة أخرى سنجد أنه قد ظهر في نفس القرن السادس زرادشت في فارس ويثت أفكاره الفلسفية والدينية في أنحاء العالم القديم، ومن جهة ثالثة كان أورفيوس قد وفد إلى تراقيا في شمال اليونان يحمل ديناً جديداً فيه روح الشرق وما عرف عن الشرقيين من زهد وتصوفي (٤٤).

لقد جاءت التعاليم الدينية الفيثاغورية بمثابة حركة جديدة تأخذ من جميع تلك التيارات الموجودة آنذاك بطرف؛ ففيها طقوس من بابل ومصر وآسيا وتراقيا فضلاً عن العقائد الدينية لليونانيين أنفسهم والتى كان أهمها الديانة الأورفية ذات الأصل الشرقى التى أخذ عنها الفيثاغوريون تنظيم أتباع الدين في جماعات لا تقوم على علاقة الدم بل على وحدة الإعتقاد (٥٠٠). كما أخذوا عنها أيضاً بعض الطقوس الخاصة بالطهارة التى تؤدى إلى خلاص النفس مما كانوا يسمونه "عجلة الميلاد" أي عودة النفس إلى جسد إنسان أو

حيوان آخر وهو ما يعرف بعقيدة التناسخ. وان كان البعض ومنهم هيرودوت يرى أن هذه العقيدة في التناسخ قد نقلها فيثاغورس عن مصر القديمة حيث كان قوم من المصريين يرون أن روح الإنسان متى فارقت جسمه انتقلت إلى جسم حيوان آخر مولود ثم لا تزال تنتقل من حيوان إلى حيوان آخر في الأرض والبحر والهواء حتى نتم دورة الأنواع الحيوانية كلها في ثلاثة آلاف سنة ثم تعود من جديد إلى جسم انسان مولود وريما عادت إلى جسم صاحبها الأول مولودا من جديد (٢١)، فإنني أرى أن الأقرب إلى الصواب هو أن العقيدة المصرية كانت أميل إلى الإعتقاد بالخلود وليس إلى الإعتقاد بالتناسخ ومن ثم فإن كان لهذه العقيدة من أصل شرقي سابق على الأورفية فهو الهند القديمة حيث كانت هذه العقيدة في النتاسخ منتشرة بين الهنود القدامي خاصة وأن فيثاغورس وبوذا قد ظهرا في عصر واحد تقريباً وإن كان تأثير فيثاغورس ببوذا يعد في نظر البعض (٢١) احتمالا بعيداً، فإنه في نظر آخرين فيثاغورس ببوذا يعد في نظر البعض (٢١) احتمالا بعيداً، فإنه في نظر آخرين يعد احتمالاً ممكناً. (٨٤)

وعلى أية حال فريما كان فيثاغورس أميل هو الآخر إلى الإعتقاد بالخلود الأبدى للنفس، فكل ما لدينا عن اعتقاده في التناسخ إنما هو مجرد رواية شعرية نقلها ديوجين اللائرسي Diogenes Laertus عن الشاعر الكسينوفان Xenopanes أخبرنا فيها أن فيثاغورس منع أحد الأشخاص من ضرب كلب له بحجة أنه سمع في نباحه صوت أحد أصدقائه. (٢٩) وان كان بالإمكان التوفيق بين العقيدتين (عقيدة التناسخ، وعقيدة الخلود) الفيثاغوريتين؛ فربما آمن فيثاغورس مع المصربين القدماء بأن النفس خالدة أي باقية بعد فناء الجسد. أما مصيرها في العالم الآخر فلم يرد ما يجعلنا نؤكد اتفاق فيثاغورس مع " العقيدة المصرية التي تصور ما يلحق بالنفس من ثواب وعقاب رغم أننا قد نجد شبيها لها في الفلسفة اليونانية عند أفلاطون في محاورة " فيدون" ، ومن ثم فقد أخذ فيثاغورس عقيدته حول مصير النفس عن الأور فيين فاعتقد مثلهم بالتناسخ وبالو لادات المستمرة للنفس وإن كان قد

حاول هو وأتباعه أن يتخلصوا من عجلة الميلاد عن طريق تطهير النفس بالعلم والعمل.

ولقد أدخل فيثاغورس تجديدات كثيرة على تلك العقيدة الأورفية فالتناسخ عند الفيثاغوريين لم يكن مجرد مذهب نظرى يؤمنون به حول مصير النفس، بل تحول إلى مذهب عملى يتطلب من الشخص الفيثاغورى أتباع أسلوب معين فى الحياة، فإذا كان الفيثاغوريون يتفقون مع الأورفيين فى الغاية التى يستهدفونها من التناسخ وهى تحرير النفس من عجلة الميلاد أى من دائرة الولادات المتعددة وخلاصها إلى المقام الأعلى حيث السعادة التامة وذلك بعد سلوك طريق التطهير وفك الارتباطات مع العالم الأرضى المحسوس، إلا أن الطقوس والشعائر التى كان يلتزم بها الفيثاغوريون فى هذا المجال تختلف عن مثيلاتها لدى الأوررفيين (٥٠)، فبعد أن كان التطهير وعبادات منظمة تجرى على أيدى الكهنة زاد عليها فيثاغورس الإشتغال وعبادات منظمة تجرى على أيدى الكهنة زاد عليها فيثاغورس الإشتغال وأعظم تطهير للنفس والموسيقى، فكان النظر العقلى والعلم هما أعظم تصفية وأعظم تطهير للنفس (١٥).

لقد استبعد الفيشاغوريون اذن تلك الطقوس الأسطورية في العقيدة الأورفية وآمنوا بأن الطريق إلى طهارة النفس إنما يكون بالعلم والتأمل الفلسفي فضلاً عن التمسك بالأخلاق والزهد في مطالب الحياة المادية للجسد. ولقد اختلفت طريقة التطهير عند الفيشاغوريين حينما اختاروا عبادة الإله أبوللون وهو إلىه العقل بدلاً من الإلىه ديونيسوس الذي عبده أتباع أورفيوس (٢٥).

على كل حال، فإن ايمان الفيثاغوريين بعقيدة التناسخ وبإمكام خلاص النفس من عجلة الميلاد إنما يعنى بلا شك أنهم آمنوا مثلما آمن الأورفيون بأن النفس متميزة عن البدن الذي يعد بمثابة السجن أو القبر لها (٥٠١). وليس من المستبعد أن تكون هذه العقيدة في التمييز بين النفس والجسم مستمدة أيضاً من عقيدة المصريين القدماء حول التمييز بين النفس والروح (الكا)، وبين

الجسم أو البدن (البا)، وهي تلك العقيدة التي أقاموا عليها عقيدتهم في خلود النفس والمصير الذي ستلقاه بعد أن تترك الجسم.

ويصورة عامة فإن التجديد الفيثاغورى في الديانة الأورفية والذى اتخذ مظهراً عقلياً أخلاقياً خاصة في مجال عبادة الإله أبوللون وفي مجال طهارة النفس، قد فقد الكثير من رونقه حينما لم يستطع فيثاغورس وأتباعه أن يتخلصوا تماماً من الكثير من الأساطير العالقة بالديانات القديمة، فضلاً عن الأساطير التي روجوا لها بأنفسهم؛ فقد كان لديهم بعض التعاليم الدينية غير المفهومة والتي كان من الضرورى للأتباع أن يلتزموا بها مثل الإمتناع عن أكل الفول، وعدم التقاطما يسقط على الأرض، وعدم المساس بديك أبيض، وعدم تحريك النار بالحديد، وعدم الأكل من رغيف كامل، وعدم السماح للعصافير بأن تبنى أعشاشها في البيث، وعدم أكل القلب (٤٠٠). الخ فضلاً عن الأساطير التي أشاعوها حول فيثاغورس نفسه مثل أنه كان ذا فخذ من ذهب وأنه زار العالم السفلي ورجع منه كما فعل أورفيوس، وأن نهر نسوس حياه وينما كان يعبره (٥٠٠). الخ.

### رابعاً: مذهبهم الأخلاقى:

إن العقيدة الدينية الفيثاغورية قد اقترنت بتعاليم رفيعة المستوى، حيث أن الفضيلة بشقيها النظرى والعملى هى الطريق الأمثل لطهارة النفس وتوجهها نحوالإله وقد احتفظ فوتيوس Photius بتأريخ قصير عن حياة فيثاغورس وضعه مؤلف مجهول وبه هذه الفقرة التى تلخص مبادئ الأخلاق الفيثاغورية التى التزم بها المعلم كما التزم بها أتباعه وفيها يقول: " أن المرء يكتسب تحسنا في سلوكه من ثلاث طرق أولها: تأمل الإله ليدنو من اخماد كل الشرور في نفسه ويتبع مسلك التقليد لكل ما هو إلهى، ومن شأن هذا أن يطوع المرء نفسه لتتوافق مع الإله. وثانيها: الإعتقاد في حياة الأفعال الخيرة لأن الفضيلة تشعر الإنسان بالقداسة. وثالثها: أن يكون قد بلغ تمام الصلاح في الموت حينما يصبح بتهذيب الجسد قادراً على أن تشتاق روحه في حياتها الموت حينما يصبح بتهذيب الجسد قادراً على أن تشتاق روحه في حياتها

الدنيا إلى الإله. وما أكثر وله الروح حينما تشق طريقها متجهة إلى الإله عندما تخرج من هذا الجسد نهائياً في الموت(٥٦)".

ولقد أكد يامبليخوس Imblichus أحد أتباع الفيثاغورية في القرن الرابع الميلادي ذلك حينما قال عن الفيثاغوريين وهو يؤرخ لحياة معلمهم "أنهم قد كفوا عن الفعل الذي لا يرضى الآلهة، وكان هدفهم من ذلك الاقتراب من الإله والتحدث إليه. وقد سخروا حياتهم في الطاعة لتتوافق مع ارادة الإله. إن ذلك هو أساس فلسفتهم فهم قد آمنوا بأن من يبحث عن مصدر آخر للخير عير الإله يكون أحمقاً "(٥٠).

إن الأخلاق الفيثاغورية اذن تقوم على أساسين؛ الأول هو الايمان بالوجود الإلهى الأسمى. والثانى الإعتقاد بأن حياة الفضيلة هى التى تتسق وتتوافق مع الإرادة الإلهية. ولذلك فقد آمنوا بالأصل الإلهى للنفس الإنسانية وقد جعلهم هذا الايمان يشعرون بأنهم غرباء عن هذا العالم المادى، وبأن الجسم إنما هو مقبرة للنفس (٥٨). ومن ثم كان على النفس أن تشتاق دائماً إلى أصلها وأن تتطهر لتحاول العودة إلى هذا الأصل.

وقد صنف الفيتاغوريون الناس ثلاثة أصناف تقابل في تشبيههم من يحضرون الألعاب الأوليمبية؛ فمنهم من تقتصر حياته على البيع والشراء والكسب من التجارة وهؤلاء هم أحط الطبقات وأدناها. ومنهم من يتنافسون في اطار المضمار وهؤلاء لا يتسابقون من أجل الفوز بجوائز السباقات وهم طبقة أعلى قليلاً من الطبقة السابقة، ومنهم من ينظرون إلى كل ما يجرى أمامهم ويكتفون بذلك وهؤلاء هم طبقة النظار (٩٥) أي الفلاسفة المتأملون الذين بلغوا من احتقارهم للدنيا ومطالبها المادية حداً جعلهم يتطهرون من كل هوى أو رغبة في أي ربح مادى. إنهم يكتفون من هذه الدنيا بتأمل من فيها دون مشاركتهم لهوهم وعبتهم، إن نشوتهم الحقيقية تكون في هذا التأمل النظري لكل ما يجرى في الوقت الذي يتطلعون فيه بنفوسهم المتطهرة

وعقولهم المتأملة إلى التخلص من عجلة الميلاد بالإقتراب من المسلك الإلهي.

#### خامساً: العلوم الفيثاغورية:

لقد أوضحنا منذ البداية أن الفيثاغورية لم تكن مجرد أخوة دينية تفهم العالم بمغزى دينى فقط، بل كان جوهر هذا الفهم يقوم على الإعجاب من جانبهم بالعلوم وخاصة العلوم الرياضية، وقد كانت آنذاك هى الحساب والهندسة والفلك والموسيقى، وقد قيل الكثير عن النظريات الفيثاغورية المتقدمة في هذه العلوم، فما مدى اسهامهم الفعلى فيها؟!

#### (أ) الحساب والهندسة:

لاشك أن فيتاغورس كان أحد كبار المهتمين بالحساب والهندسة في عصره؛ فقد اشتغل بهما كما ذكر أرسطو قبل أن يتحول إلى الأعمال العجيبة التي مارسها فريسيبس (٢٠٠٠). ويبدو أن هذه اشارة من أرسطو إلى تحول فيتاغورس من الاهتمام بالعلوم الرياضية إلى التصوف والدين، وعلى كل حال لنا ذلك التحول في المغزى الصوفى والديني الذي أكسبه فيتاغورس وأتباعه للأعداد وتقديسهم لها.

أما اكتشافات فيثاغورس في عالم الرياضيات فأهمها التمييز بين الأعداد الزوجية والفردية؛ فالأعداد الزوجية هي ما نقبل القسمة الى قسمين متساويين، أما الفردية فلا ثقبل ذلك وقد قام علم الحساب الفيثاغورى على أساس استعمال النقط المرسومة في الرمل أو الحصيات التي يمكن تجميعها بسهولة في مجموعات مختلفة، ثم استطاع بعد ذلك اجراء بعض التجارب الحسابية التي تتصل بعدد الحصى الذي يملأ سطحاً معيناً؛ فلو رتبت الحصيات بطريقة معينة تكون مثلثات وتكون الأعداد المكونة لها هي الأعداد المئائة

وقد اهتم الفيثاغوريون بشكل خاص بمجموع الأعداد الأربعة الأولى. + ٣ + ٢ + ١) Tetractys تلك التي تشكل العدد الذي كان يسمونه تـتراكتيس

2 = 1). الذى كانوا يقدسونه ويحلفون به. وقد وجد فى كتاب يامبليخوس المسمى " الإلهيات الحسابية theologumenates arthme trices "تأكيداً لقدسيته حيث كانت تمثل هذه الأعداد الأربعة (العشرة الديكاد Decad) الكون، أليس هناك عشرة أصابع لليدين، وعشرة أصابع للقدمين.. الخ(17).

أما الشهرة الحقيقية لفيثاغورس فقد جاءت من اكتشافاته في مجال الهندسة، اذ ينسب إليه بعض النظريات الهندسية ومنها "أن زواية المثلث الداخلية تساوى قائمتين" ولعله فيما يرى سارتون قد نجح في البرهنة على هذه النظرية (٦٣).

أما النظرية الأكثر شهرة والتي لا تزال تعرف في علم الهندسة بنظرية فيثاغورس فهي القائلة "أن مربع الوتر في المثلث قائم الزوايا يساوى مجموع مربعي الضلعين الآخرين". وهي نظرية اختلف حول أصلها المؤرخون؟ فهل هي نظرية فيثاغورية؛ أم أنها نظرية مصرية قديمة نقلها فيثاغورس عنهم؟!

يجيبنا عن هذا التساؤل لويس كاربنسكى وهو متخصص فى الرياضيات فى بحث طريف له عن " رياضيات المصريين القدماء وأثرها فى تقدم العلم والعمران مؤكداً أنها نظرية مصرية قديمة " وقد دلل على ذلك بأمرين؛ الأول: وجود مثلثات قائمة الزاوية بالمعنى الهندسى الدقيق فى أشكال الأهرامات. والثانى: وجود المسألة الآتية فى مخطوطة قديمة على ورق البردى: اقسم مربعاً مساحته ١٠٠٠ إلا مربعاً (وحدة قياس كان يستعملها المصريون القدماء) بحيث يكون ضلع أحدهما يساوى المصريات ناتيم صلع الآخر.

وقد كان الحل المتبع على هذه الكيفية:  $7^7 + 7^7 = 7^7$  و العلاقة  $7^7 + 3^7 = 7^7$  أى العلاقة التى تبين خواص المثلث القائم الزاوية الذى أضلاعه  $7^7 + 3^7 = 7^7$  ويرى كاربنسكى أنه على هذا الأساس لا يمكن أن ينكر

أحد المؤرخين معرفة المصريين لنظرية فيتاغورس وسبقهم لليونان فى معرفتها بزمن طويل(٢٥).

ويؤيد سارتون في تأريخه للعلم هذا الرأى لكاربنسكى مؤكداً امكانية أن يكون المصريون والبابليون والصينيون والهنود قد اهتدوا إليها قبل فيثاغورس كل منهم على حده، ولكنه يميل إلى الإعتقاد بأن فيشاغورس كان أول من برهن عليها بصورة واضحة (٢٦)،

ولعل سارتون يستند فى اعتقاده هذا على المقولة الشائعة منذ هيرودوت عن أن اهتمام المصريين بالرياضيات اقتصر على الجانب العملى، وأنهم لم يبلغوا من العلم النظرى ما يجعلهم قادرين على البرهنة على تلك النظرية! والحقيقة فى نظر كاربنسكى أن المخطوطات الرياضية التى اكتشفت من مصر القديمة تفند هذه المقولة الشائعة وتؤكد أنهم قد وصلوا إلى درجة مثيرة للدهشة والإعجاب من التقدم فى التفكير الرياضى وفى المقدرة على التحليل الرياضى، وكان وصولهم إلى هذه الدرجة من الإرتقاء النظرى هو ما دفعهم إلى استخدام الرياضيات فى النواحى العملية (١٧).

وعلى كل حال فنحن لم نستهدف من وراء هذا التمحيص الإقلال من جهد فيثاغورس وبراعته الرياضية، ولكننا ومن منظور موضوعي نرى ضرورة رد الحق لأصحابه؛ فإن كانت تعاليم فيثاغورس شفهية ولم تصل إلينا موثقة مكتوبة، وان كان قد تأكد لنا دراسته على يد معلمي مصر القديمة، وكانوا الأبرع والأكثر خبرة في مجال الحكمة والعلوم، فعلى المؤرخ المنصف أن يلتمس الطريق الأصوب نحو ابراز الحقيقة ورد الأفكار إلى مصادرها الأصلية دون الإلتفات إلى ترهات من لا يزالون يؤكدون المعجزة اليونانية في كل شئ رغم المكتشفات التي تكثر يوماً بعد يوم مؤكدة عكس مايزعمون.

#### (ب) الموسيقى:

لقد تردد عبر السنين صدى عبارة لعل فيثاغورس هو حقاً من قالها وهي.

" أن العالم عدد ونغم". أما أن العالم عدد فقد تأكد لنا ذلك مما رأيناه في تفسير الفيثاغوريين للعالم الطبيعي. أما أن يكون العالم نغم فذلك ليس مستغربا منهم لأنه قد تردد عنهم قولهم في العدد بوجه عام " أنه دليل الفكر الإنساني وسيده، ولولا قوته لبقي كل شئ غامضاً مضطرباً، لولاه لعشنا في عالم من الخداع لا في عالم من الحقيقة والصدق" (١٨٠). وهم وان كانوا قد فسروا العالم من خلال العدد واكسبوه كل هذه المكانة التي بلغت حد التقديس فإن ذلك لم يكن فيما يبدو إلا عبر اهتمامات فيثاغورس الموسيقية وملاحظاته التي سبق وأشرنا إليها.

ومن ثم فإن علينا أن نسلم بما ينسب لفيثاغورس وأتباعه من اهتمام بالموسيقى. وتمثل هذا الاهتمام في مكتشفات عديدة تحصنوا فيها بروح العلم أكثر من الهامات الفنان؛ فلقد اكتشف فيثاغورس في البداية أن الأوتار المنتظمة التي تتناسب أحوالها مع النسب  $1: \frac{\pi}{3}: \frac{\pi}{4}: \frac{\pi}{4}: \frac{\pi}{4}$  : أو  $\frac{\pi}{4}: \frac{\pi}{4}: \frac{\pi}{4}: \frac{\pi}{4}: \frac{\pi}{4}$ 

أصواتاً مؤتلفة. ونسب تذبذب الأعداد ٦:١٢ ، ٦:١٢ هي الفواصل التي نسميها السلم الموسيقي، والبعد الخامس، والبعد الرابع (وتسمي باللغة اليونانية diapason, diapente, diatessaron) (19).

ولقد اهتدى فيشاغورس عبر هذا الاكتشاف إلى نظريته فى الوسط والنتاسب. وأكبر الظن أنه هو الذى أدخل بعد ذلك النوع الجديد من الوسط المسمى الهارمونيكى Harmonice Analoiga وحدوده الثلاثة. (٧٠)

والخلاصة أنه قد اكتشف أن التناسب أو الانسجام في النغمات الموسيقية إنما يرجع في أساسه إلى وجود وسط بين نغمتين مختلفتين أو بين ضدين.وبالطبع فقد انعكست هذه المكتشفات الموسيقية على رؤيسة الفيثاغوريين للكون ككل وقد أكد ذلك هيبوليتوس الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي حينما نسب إلى فيثاغورس قوله " إن الكون يغنى وأنه مركب تركيبا متناسقاً" وأن " حركات الأجسام السماوية السبعة إنما ترد إلى الوزن واللحن "(٢١)وقد أشار أرسطو إلى شئ من ذلك حينما أكد أنهم قالوا إن حركات الكواكب تصدر نغمات وأصوات منسجمة. (٢٢)

#### (جـ) الطب:

من المأثور عن الفيتاغوريين أيضاً اهتمامهم بعلم الطب. وليس هذا بغريب فالجماعة الفيتاغورية قد تأسست في كروتونا التي كانت كما أشرنا فيما سبق ذات سمعة طيبة في علم الطب قبل مجئ فيتاغورس إليها. ومن المرجح أن تكون مدرسة كروتونا الطبية قد اندمجت مع الفيتاغوريين.

تدور نظريات الفيثاغوريين الطبية حول فكرة التتاسب بين الأضداد؛ فقد اعتقدوا أنه طالما أن الجسم مركب من الحار والبارد والرطب واليابس فإن على الطبيب أن يهئ أفضل مزيج بينها حتى يظل الجسم سليماً معافى. (٧٣)

ورغم أن بعض الآراء الطبية تنسب إلى فيتاغورس نفسه، إلا أن الأرجح أن القمايون الفيتاغورى هو المعلم الطبي للجماعة كلها، وتتخلص نظريته الطبية في أن الصحة هي توازن قوى البدن، فإذا تغلبت إحدى هذه القوى اختل توازنه وحدثت حالة موناركية Monarchia أي سلطان قوة واحدة فهنا يحدث المرض. أما إذا ظلت القوى متوازنة فهذا يعنى اعتدال الأضداد وامتزاجها امتزاجاً مؤتلفاً يكون منه الهارمونيا Harmonia أنهنا يكون الجسم في تمام صحته.

وبالطبع فإن مهمة الطبيب في هذه الحالة أن يوصى دائماً بتناول أطعمة مختلفة وبنسب خاصة تمتزج فيما بينها فتحافظ على هذا التوازن والإعتدال داخل الجسم. (٢٠)

#### سادساً: التأثير الفيثاغورى:

إن تأثير الفيثاغورية فيما يرى ماتسون W.I.Matson على تاريخ العلم والفلسفة كان تأثيراً هائلاً ربما لا يفوقه أى تأثير آخر (٢١). فلقد امتد تأثير فيثاغورس في زمانه واستمر بعده إلى يومنا هذا.

وليس من شك أن أثره الأعظم كان على أفلاطون الذي أخذ بتعاليمه لدرجة أن جعل الرياضيات هي الباب الذي ينفذ منه إلى دراسة الفلسفة. وقد استمرت أكاديمية أفلاطون حوالي تسعة قرون تفسر الكون تفسيراً رياضياً وذلك بتوجيه مؤسسها الذي ربط في "فيليبوس" بين نظريته عن المثل وبين الرياضيات (٧٧).

ورغم أن أرسطو قد اهتم أكثر بالعلوم الطبيعية، إلا أن نظريته في القياس ما هي إلا مواصلة لنفس الطريق الذي يسعى لجعل الرياضيات الإستنباطية نموذجاً يحتذي في التفكير الإنساني (٧٨).

أما في عصر الإسكندرية فقد كان تأثيره قويا لدرجة أن وجد في ذلك العصر تيار فلسفى يلقب بالفيثاغورية الجديدة (٢٩).

وقد انتقل تأثير الفيثاغورية من الاسكندرية إلى العالم الإسلامي فكان لها التأثير القوى لدى اخوان الصفا وابن سينا وفى كل فلسفة عدت النفس جوهراً مبايناً للجسم تحل فيه وتحتاج إلى التطهير بالزهد والرياضيات (٨٠٠).

أما في العصر الحديث فقد تعاظم تأثير فيثاغورس؛ حيث تـأثر بـه كل الفلاسفة الذين مزجوا الرياضيات بـاللاهوت من أمثال ديكارت واسبينوزا وليبنتز وكانط، وقد صدق رسل حينما قال عن أثره في الفلسفة الغربية قديمها ووسيطها وحديثها "ولست أعلم عن رجل كان لـه من التأثير في

نطاق الفكر ما كان افيثاغورس وذلك لأن ما قد يبدو لك أفلاطونيا ستجده عند التحليل فيثاغورياً في جوهره"(١١).

ولا يقل أثر الفيثاغورية في تاريخ العلم عنه في تاريخ الفلسفة خاصة إذا ما عرفنا أن فلسفتهم الطبيعية العددية كان لها نتائجها بعيدة المدى؛ إذ أنها على حد تعبير سارتون قد فتحت الباب أما دراسة الطبيعة دراسة كمية. (٢٠) وهاهو وايتهد Whithead يقول معبراً عن مدى هذا الأثر في العلم المعاصر "أن تصور فيثاغورس للأشكال الفيزيقية على أنها أعداد قد تكرر عند اينشتين عندما جعل الشكل المكاني \_ زماني يتحدد عن طريق موضوعات فيزيقية لا نعرف عنها سوى أرقامها فقط كالجاذبية والطاقة "(٢٠).

وفى اعتقادى أن هذا التأثير الفيتاغورى ليس أمرا مستغرباً، فقد تشرب فيتاغورس الحكمة متعددة الجوانب من مصدرها الذى لا ينضب من مصر. فقد كانت مصر هى معلمته كما كانت معلم الإنسانية الأول على حد تعبير هنرى توماس .(١٤)

# الفصل الثالث

اكسينوفان

أولاً : حياته وشعره.

تاتياً: فلسفته الطبيعية.

ثَالثًا : فلسفته الإلهية.

#### الفحل الثالث

## اكسيتوفان Xenophanes

#### تمهيد:

يختلف المؤرخون عادة حول وضع اكسينوفان في تاريخ الفلسفة اليونانية، فقد جرت عادة معظمهم على الحديث عنه ضمن المدرسة الإيلية ويختلفون في إطار ذلك؛ فبعضهم يعتبره المؤسس الحقيقي للمدرسة الإيلية (۱)، وبعضهم يرى أنه وضع أساس المذهب الإيلي، (۲) وبعضهم يكتفى بالقول إنه كان معلم بارمنيدس رغم الإعتراف بأن الاتصال أو التشابه بين فكرهما جد ضئيل. (۲)

وهذاك رأى يختلف عن كل الآراء السابقة حيث يقرن أصحابه فى الحديث بين فيثاغورس واكسينوفان (أ). أما نحن فنميل إلى اعتباره فيلسوفا متفردا قائما بذاته فهو ليس مؤسسا للمدرسة الإيلية وإن كان بارمنيدس قد نتلمذ عليه وتأثر به. فهو \_ أى اكسينوفان \_ لا يعدو أن يكون من أولئك الأحرار الذين أثروا الهجرة من ساحل أيونيا حين شعروا بضغط الغزاة الفرس عليه مثله فى ذلك مثل فيثاغورس (أ). كما أنه فى فكره يختلف عن بارمنيدس سواء من حيث الأسلوب أومن حيث المضمون وان التقيا معاً فى الحديث عن الواحد. (أ) فقد كان الواحد عند اكسينوفان هو الإله، بينما كان عند بارمنيدس هو الوجود . لقد كان إكسينوفان "فيلسوف لاهوتى دينى"، بينما بارمنيدس فيلسوف أنطولوجى ميتافيزيقى.

#### أولاً: حياته وشعره:

ولد اكسينوفان فى مدينة كولوفون Colophon إحدى المدن الأيونية وكانت تبعد عن ملطية حوالى ٤٠ ميلاً فى حوالى عام ٥٧٠ ق.م (٧). وقد تحدد هذا التاريخ بالنظر إلى أن اكسينوفان قال انه استمع إلى انكسيمندر الذى يكبره بحوالى أربعين عاماً (٨). وأنه اتجه إلى جنوب ايطاليا وهو فى

حوالى الخامسة والعشرين من عمره حينما غزا الفرس أيونيا. وإذا عرفنا أن مدينة كولوفون وقعت فى أيدى الفرس حوالى عام ٥٤٥ ق.م تبين لنا أنه ولد فى حوالى عام ٥٧٠ ق.م (٩).

ولقد عاش اكسينوفان حوالي ٩٢ عاماً قضى معظمها فى التجول وكتابة الأشعار (١٠٠). ولقد حدثنا هو نفسه فى أشعاره أنه ظل سنة وسبعين عاماً يتجول فى بلاد اليونان من أقصاها إلى أقصاها حيث كان يجمع مشاهداته ويخلق لنفسه الأعداء أينما حل. وقد قضى كل هذه الأعوام فى السفر دون أن يستقر فى مكان، وكانت ايليا موطن المدرسة الإيلية من المدن التى زارها دون أن يستقر فيها كعادته، ومن ثم فلم تتح له فرصة تأسيس مدرسة هناك.

وكان اكسينوفان فيما يبدو أول من اتخذ من الشعر أداة للتعبير عن الأفكار الفلسفية وقد حذا بارمنيدس حذوه بعد ذلك. وكان الجديد في أشعار اكسينوفان أنه لم يتخذها أداة للحديث عن أعماله الخاصة، أو الحديث عن تاريخ الآلهة كما فعل هوميروس وهزيود، بل كان شعره عبارة عن تأملات في الطبيعة ككل وفي أصل الأشياء وفي الظواهر الدينية التي عاصر ها ولكنه فيما يبدو لم يرتب أفكاره في هذه الأشعار بحيث تكون مذهبا فلسفياً معيناً ولعل ذلك كان السبب في أن أرسطو لم يعتبره حينما تحدث عنه من جملة الفلاسفة. (١١)

#### ثانياً : فلسفته الطبيعية:

دارت أشعاره وتأملاته حول موضوعات شتى وان كانت فى جوهرها تأملات حول الألوهية والطبيعة.

اما آراء اكسينوفان فقد ساير فيها فلاسفة ملطية، اذ لم تخرج عن روح فلسفتهم الطبيعية؛ فقد فسر الكواكب والشمس بانبثاقات أو بغيوم تتولد من تبخر البحر ورأى أن الأرض شبه مستودع لطمى البحر كما قال بتعدد الأكوان (١٢).

ورغم ذلك لم يكن يشاطر سابقيه من الملطيين ميولهم العلمية، فلم يكن يعنيه في حقيقة الأمر معرفة شكل العالم أو شكل الأرض فقد افترض أن شمس اليوم ستواصل إلى مالا نهاية مسيرتها في خط مستقيم وأنه سيقوم مقامها في الغد شمس أخرى، وأن الأرض كذلك تمتد إلى مالانهاية له تحت أقدامنا (١٣).

وقد روى هيبوليتوس في النصف الأول من القرن الثالث في كتاب ثمين له يدعى " الأمور الفلسفية To Philosophamena ". روى نصا مها لاكسينوفان يكشف عن اهتمامه بالجيولوجيا وعلم الحفريات. يقول النص "قال اكسينوفان" انه كان يوجد امتزاج بين الأرض والبحر، وأن ذلك الإمتزاج أخذ في التحلل عن الرطوية على مر الزمن. وأدلته على ذلك هي كما يأتي؛ تكتشف الأصداف وسط الأرض وفي الجبال. ويضيف إلى ذلك أنه وجدت في محاجر سراقوسة آثار سمكة وعجول البحر، وفي باروس وجد أثر سردينة في قاع حجر، وفي مالطة أجزاء من جميع أنواع الحيوانات البحرية. ثم يقول أن هذه الأشياء تولدت حين كانت جميع الأشياء في الأصل مطمورة في الطين وأن آثار بعضها جفت في الطين. وأن جميع البشر هلكوا حين اندفعت الأرض نحو البحر وتحولت إلى طين. ثم ولدت الكون مرة أخرى وحدث التغيير لجميع العوالم: (١٤).

وهذا النص يؤكد اهتمام اكسينوفان ببحث أصل العالم الطبيعي، كما يكشف عن اعتقاده بأنه قد حدث تطور ما على هذا العالم؛ فهو لم يكن نفس الحال التي رآه عليها، بل لقد كانت البحار ممتزجة بالأرض، وأنه قد حدث انفصال بينهما ثم امتزاج جديد تولدت عنه نشأة العوالم والكائنات مرة أخرى. وهكذا يؤمن اكسينوفان بنوع من الدورات الكونية يقوم على الميلاد والفناء لكنه يفسرها على طريقته؛ فالميلاد والفناء ليس أساسهما الإحتراق الكلى للعالم كما كان الشأن عند الكلدانيين أو هيراقليطس، بل إن الكائنات الحية تفنى بتحول الأرض إلى بحر وطين، وتولد مرة أخرى بانفصالهما وتهيؤ الأحوال المناخية البيئية لظهورها.

#### ثالثاً: فلسفته الإلهية:

إن اهتمامات اكسينوفان بالبحث في الطبيعة كانت بلاشك تمثل مدخلاً لاهتمامه الأكبر، وهو البحث في ظاهرة التأليه عند البشر. لقد اهتم اكسينوفان أكثر بالبحث في عقائد الناس حول الألولهية. وقد تبلورت تأملاته في هذه القضية في اتجاهين؛ اتجاه نقدى انتقد فيه تصورات السابقين والمعاصرين حول الألوهية، واتجاه ايجابي قدم فيه تصوره الخاص لطبيعة الإله وصفاته.

#### (أ) الجانب النقدى من نظريته حول الألوهية:

كان اكسينوفان شديد الانتقاد لكل من تحدثوا عن الألوهية قبله وخاصة أولئك الذين صوروا الآلهة في صورة هزلية لاتليق؛ فقد انتقد أشعار هوميروس وهزيود قائلاً " أنهما يعزوان إلى الآلهة كل الأعمال التي تحط من قدر الأدميين وتكللهم بالعار كالتلصص والزني والغش "(١٥).

ويبدو أن هذه الانتقادات وتلك السخرية اللاذعة التى وجهها لهذين الشاعرين لم تكن فى الواقع إلا انتقادا للعقائد اليونانية عموماً حول الألوهية؛ فقد كان اكسينوفان يعرف " أن جميع الناس قد تعلموا منذ نشأتهم على قصائد هوميروس "(١٦).

إن رفض اكسينوفان لهذه الصورة الهزيلة التى تصور الآلهة كالبشر الفانين الذين يمارسون كل الشرور من تلصص وزنى وغش؛ إنما هو رفض لكل العقائد الشائعة في عصره حول الألوهية وليس فقط لما ورد فيها في أشعار هوميروس وهزيود أو في الأدبيات الأخرى للديانة الأوليبمية اليونانية.

وها هو اكسينوفان يعممم سخريته ونقده لكل هذه العقائد في إحدى قصائده فيقول: "لن يوجد رجل ذو علم أكيد عن الآلهة .. إن الآدميين يتصورون أن الآلهة يولدون ويلبسون الثياب وأن لهم أصواتاً وصوراً كأصوات الآدميين وصورهم ولوكان للثيران والأسود أيد مثلنا. وكان في

وسعها أن ترسم وتصنع صوراً كما يفعل الآدميون لرسمت لآلهتها صوراً وصنعت لها تماثيل على صورتها هى؛ ولو استطاعت الخيل لصورت آلهتها في صورتها، أن الأحباش يصورون آلهتهم سوداً فطس الأنوف، والتراقيون يصورون آلهتهم زرق العيون حمر الشعر "(١٧)

وهكذا فقد انتقد اكسينوفان كل التصورات البشرية التى تجسد الآلهة وتصورها على هيئة البشر.وقد صب جام غضبه على تلك العقائد التجسيدية البطريقة ساخرة لاذعة لدرجة أنه اعتبر أن تصورات البشر عن الآلهة لا تختلف عن تصورات الحيوانات عنها، هذا إذا تخيلنا أن تلك الحيوانات كالثيران والخيول والأسود قادرة على أن تعلن هذه التصورات وأن تجسدها كما يجسدها البشر!!.

#### (ب) الجانب الايجابي من نظريته حول الألوهية:

ولكن هل توقف اكسينوفان عند هذه الانتقادات الساخرة من تصورات البشر المختلفة حول الألوهية؟!

لو أنه قد توقف حقاً عند هذا الحد لقلنا عنه مع ول ديورانت " أنه لم يبلغ شأوا بعيداً في النقى والصلاح ((١٨)). فالحقيقة أنه حاول أن يتجاوز هذه الأساطير الشائعة التي كان يؤمن الناس بها في عصره، كما حاول أن يتجاوز في ذات الوقت تصورات الفلاسفة الملطيين الماديين الذين وقفوا عن إدراك أن المادة كلها حية وكأنهم يتحدثوا عن خليقة بدون خالق على حد تعبير هنري توماس.

إنه تجاوز كل ذلك. والنقط الخيط من الفلاسفة الشرقيين، فرجع إلى فكرة العالم الواحد في رعاية الإله الواحد (٢٠). لقد حاول اكسينوفان أن يقوم في بلاد اليونان بنفس الدور الذي قام به اخناتون في مصر القديمة، فهو قد بدأ بنقد عقائد معاصريه من جهة، وبدأ يدعو مثل اخناتون إلى عقيدة مفادها أن " الإله واحد".

لقد قال اكسينوفان في إحدى قصائده يصف الإله الذي يدعو إليه: "أن ثمة الها واحداً يعلو على الآلهة والبشر، لا يشبه الآداميين في صورته ولا في عقله، فهو يرى ككل ويفكر ككل، ويسمع ككل، وهو يسيطر على الأشياء كلها بقوة عقله "(٢١).

ان اكسينوفان يؤمن اذن بإله واحد وبأن وعى هذا الإله وقدرته لاتعتمد على تلك الأعضاء الحسية من سمع وبصر أو على شئ يضاهيها. (٢٢) فالإله الواحد لا يمكن أن يكون على هيئة بشرية لا فى شكله ولا فى أعضائه ولا فى عقله؛ فهو ان فكر يفكر ككل، وان سمع يسمع ككل. وب الطبع فإن هذه الصورة السامية للإله الواحد كانت فريدة فى ذلك العصر الذى آمن اليونانيون فيه بتعدد الآلهة وبالأساطير الكثيرة حولها.

ولذلك نجد أن المؤرخ الغربى يتعجب من ظهور هذه الفكرة فى ذلك الوقت ويقلل من شأنها؛ فبيجر رغم إدراكه أن اكسينوفان قد ذهب إلى أبعد حد فى انهاء بقايا التصور الإنسانى للآلهة من خلال تصوره لهذا الإله الواحد (٢٣)، إلا أنه يقول أن تسجيل اكسينوفان للإله لم يمنعه من أن يصفه "بأنه الأعظم بين الآلهة والناس" وهذه الطريقة فى الحديث فى خلطها وتقريبها بين القطبين " الآلهة والناس" توضع بجلاء تام فى رأى بيجر أن اكسينوفان لا يزال يؤمن بوجود آلهة آخرين بجانب الإله الواحد تماماً كما يوجد بشر كثيرون (٢٤)!!

والحقيقة أنه لم يكن بإمكان أحد من المفكرين اليونان في ثلك الحقبة أن يصل إلى كل الحقيقة حول الإله الواحد. وقد ألمح اكسينوفان نفسه إلى هذه الحقيقة حينما قال في قصديته " إنه لم يوجد في العالم، ولن يوجد رجل ذو علم أكيد عن الآلهة".

ولكن علينا أن ندرك أن اكسينوفان كان من القلة النادرة من فلاسفة اليونان الذن استطاعوا أن ينادوا بواحدية الإله واحدية خالصة، أما الفلاسفة

الباقون فإما أنهم أبقوا على مفهوم تعدد الآلهة كما كانت تعرضه، العبادة التقليدية، وإما قالوا بوجود اله أعلى فوق مجموعة من الآلهة تخضع له (٢٠).

لقد قدم اكسينوفان أول محاولة في تاريخ الفلسفة اليونانية لتخليص علم اللاهوت من آثار التفكير الأسطوري الذي صبغه به هوميروس وهزيود، ولا غرابة في أن يعتبره البعض أول مفكر يوناني حقيقي ينادي بالتوحيد Montheisme (٢٦). ولكن السؤال الشائك هذا هو: ماذا عن علاقة هذا الإله بالعالم الطبيعي؟!

إن التفسيرات تتضارب حول موقف اكسينوفان من هذه القضية؛ فمعظم هذه التفسيرات تتجه إلى الأخذ بما نقله عنه أرسطو واعتباره اياه ممن يوحدون بين الإله والعالم؛ فقد قال عنه أرسطو" أنه نظر إلى العالم المادى ككل، وقال إن الواحد هو الإله"(٢٧)، وبناء على ذلك قال منذ لباند " إن العالم World والإله God بالنسبة لإكسينوفان متطابقان، وأن جميع الآشياء المفردة تفقد نفسها في هذا الواحد الذي لا يتغير - جوهر العالم (٢٨)". كما قال كوبلستون" أن الاكثر احتمالا أن اكسينوفان كان واحدياً Monist وإيس موحداً الإتجاه الإيلى؛ فعلم اللاهوت التوحيدي يمكن أن يكون مألوفا لنا بينما هو بالنسبة لليونانيين في تلك الفترة يعتبر شيئاً استثنائياً (٢٩).

إن هذه الآراء والتفسيرات لا كسينوفان تحاول تفسير كلامه في ضوء الآراء السائدة في عصره لدى اليونان فقط، وتنظر إلى اكسينوفان باعتباره أحد الإيليين أو على الأقل كأستاذ لبار منيدس كما اعتبره كذلك أرسطو (٣٠).

وان كنت اعتقد أنه من الضرورى النظر إلى هذه الآراء لاكسينوفان فى ضوء الآراء التى كانت سائدة فى التراث الشرقى أيضاً. وحينئذ لن نتعجب حينما نجد أن تأملاته قد وصلت بإلهام شرقى يؤكده سليم حسن، بل ويعتبر أنه قد أخذ فكرته عن الإله الواحد من مصر مباشرة (٢١)، وصلت إلى

إدراك أن هذا الإله الواحد اسمى من كل آلهـة اليونـان. تلك الآلهـة المتكثرة بكثرة من يتصورونها وبكثرة خيالاتهم وأساطيرهم.

وعلى ذلك فإن الأكثر احتمنالاً في اعتقدادى فيما يتعلق بتصور الكسينوفان لعلاقة الإله بالعالم، أنه كان من المؤمنين بصورة من صور وحدة الوجود، تلك الوحدة الحلولية التي تجعل الطبيعة هي الله، والله هو الطبيعة وأن كليهما مرآة الآخر ولن يكون هذا التفسير بالأمر الغريب إذا وسعنا مفهوم العصر ليشمل ما كان سائداً في اليونان والشرق معاً، لأنه ربما تأثر في ذلك بما كان يؤمن به أتباع المذهب البراهماني في الهند القديمة (٢٣).

وعلى أى حال، فسواء وافقنا القارئ على هذا التفسير الأخير أو لم يوافقنا عليه، واعتبر أن اكسينوفان كما قال بيجر لم يكن على وفاق مع كلمة حلولى Pantheist، فإنه حتماً سيوافقنا على ما أجمع عليه المؤرخون، فقد اعتبر الجميع أن تصور اكسينوفان للإله الواحد قد أيقظ اهتمام الفلاسفة الواحديين من بعده. وأن هذا التصور كان بالاشك ذا صلة وثيقة بنظرية بارمنيدس وبقية الإيليين عن الوجود الواحد (٢٠)؛ فكل ما قاله اكسينوفان من أفكار دينية حول وحدة وتفرد الإله وتطابقه مع العالم قد طور بشكل تصورى تام بواسطة بارمنيدس كنظرية ميتافيزيقية (٢٥) مستقلة.

# الفصل الرابع المدرسة الإيلية

- (۱) بارمنیدس.
- (۲) زینــون.
- (٣) مليسـوس.

#### الفحل الرابع

## المدرسة الإيلية

#### تمهيد:

إن المدرسة الإيلية تبدأ من بارمنيدس الإيلى، فهو مؤسسها الحقيقى والفعلى لأنه مواطن مدينة ايليا Elea (أو Velia). تلك المدينة التي أسسها اليونانيون في جنوب ايطاليا حوالي عام ٥٤٠ أو ٥٣٥ ق.م(١).

ويبدو أن بارمنيدس كان من أوائل من ولدوا بهذه المدينة. وقد تتلمذ عليه زينون ومليسوس وهم المشهورن بالإيليين رغم أن هناك خلافاً في الرأى حول ذلك؛ فبينما يعتبر أفلاطون أن زينون هو التلميذ اللامع والمحبب إلى قلب بارمنيدس، نجد أن أرسطو لا يضم زينون إلى الإيليين حين الحديث عنهم (۲).

ويرى البعض أن جور جياس هو أحد الإيليين، ولكن الحقيقة هى أن هذا أمر غير متفق عليه (۱)؛ اذ أنه أحد كبار الخطباء السوفسطائيين وهو فى فلسفته ينكر الوجود واللاوجود معا وهذا مالم تنكره الإيلية (۱)، بل كان الموضوع الرئيسي للفلسفة الإيلية هو " الوجود".

إن فلاسفة الإيلية قد حولوا مسار البحث الفلسفى اليونانى من البحث حول أصل العالم الطبيعى وتفسيره سواء من خلال العناصر الأربعة كما حاول ذلك الطبيعيون الأوائل، أو من خلال العدد كما فعل ذلك الفيثاغوريون، إلى البحث فيما وراء هذا العالم الطبيعي، إلى البحث في الوجود" بما هو كذلك، أو بعبارة أخرى إلى البحث في ماهية الوجود ذاته.

### (۱) بارمنیدس Parmenides

#### أولاً: حياته وكتاباته:

ولد بارمنيدس حسب أرجح الروايات فيما بين عامى ٥١٥ و ٥٠٠ قبل الميلاد (٥). وإن كانت هناك رواية أخرى تقول أنه ولد عام ٥٤٠ ق.م (١)، وتستند هذه الرواية فيما يبدو إلى ما قاله ديوجين اللائرسى عن أن ازدهاره كان في الأوليمبياد التاسع والستين أي بين عامى ٤٠٥ و ٥٠٠ ق.م (٧) إلا أن الرواية الأولى هي الأرجح نظراً لأن أفلاطون قد صور في مصاورة "بارمنيدس" لقاء سقراط حينما كان شاباً ببارمنيدس الشيخ وتلميذه زينون الذي كان في حوالي الأربعين من عمره أثناء زيارتهما لأثبنا احتفالا بعيدها الأكبر. وكان عمر بارمنيدس آنذاك يقدر بخمسة وستين عاماً بينما كان سقراط في حوالي العشرين من عمره. فإذا عرفنا أن سقراط قد توفي في عام سقراط في دوالي المصاورة كان حوالي عام ٥٠٥ ق.م، وبذلك يكون بارمنيدس قد ولد عام ٥١٥ تقريباً وبلغ ازدهاره بين عامي ٥٨٥ و ٤٧٥ ق.م تقريباً والمنيدس قد ولد عام ٥١٥ تقريباً وبلغ ازدهاره بين عامي ٥٨٥ و ٥٧٥ ق.م تقريباً والمنيد قريباً والمناه المنيدس قد ولد عام ٥١٥ تقريباً وبلغ ازدهاره بين عامي ٥٨٥ و ٥٧٥ ق.م تقريباً والمنيد قريباً والمنيد قريباً والمناه المناه والمناه والمنيد قريباً والمناه المنيد قريباً والمناه والمنيد والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمنيد والمناه والمنا

أما معلوماتنا عن حياة بارمنيدس فهي ضئيلة؛ فكل ما نعرفه أنه تتلمذ في الفلسفة على أحد الفيثاغوريين ويدعى أمينيانس Ameinias الذي اشتهر بأنه كان من وجهاء قومه رغم فقرة. وقد قيل أن بارمنيدس قد كرمه ويني له قبراً بعد وفاته نظراً لأن امينيانس وليس اكسينوفان هو صاحب الفضل عليه في أن أرشده الى الحياة الهادئة المستقرة (1) ومن المرجح بالطبع أن يكون بارمنيدس قد تتلمذ أيضا على اكسينوفان لكن لفترة قصيرة.

ومما يروى عن بارمنيدس أنه لعب دوراً مهما في سياسة مدينته، فلقد قال اسبوسيبوس ابن أخت أفلاطون وزعيم الأكاديمية بعد وفاته، أن بارمنيدس قد شرع قانوناً لمدينة إيليا. وذهب ديوجين اللائرسي إلى أن حكام المدينة كانوا يحترمون هذا القانون احتراماً جماً لدرجة أنهم كانوا يجعلون المواطنين يقسمون كل عام على احترام هذا القانون وطاعته (١٠٠).

وقد كتب بارمنيدس فلسفته شعرا في قصيدة شهيرة حفظها لناسمبليقوس Simplicius بألفاظها وعلق عليها (١١).

وقد اختلف المفسرون القدماء والمحدثون حول سبب اتخاذ بارمنيدس لهذا الأسلوب الشعرى في التعبيرعن فلسفته؛ فقال بلوتارك أنه ربما شعر بوعورة الفلسفة إذا ما قدمت نثرا، وأن جمال النظم يضفى على الموضوع طلاوة تذهب بجفاف النثر، أو ريما كان يرى أن فلسفته وحياً إلهياً لا يليق أن يصاغ إلا في ذلك الأسلوب الشعرى الذي يناسب كلام الآلهة، أما ييجر فيرى أنه ربما لجأ إلى الشعر حتى يفهمه جميع الإغريق لأن المهاجرين الأيونيين حينما ذهبوا إلى جنوب ايطالياوجدوا أن اللهجة الدورية هي السائدة (۱۲).

وفى اعتقادى أنه ربما لجأ إلى الأسلوب الشعرى للتعبير عن فلسفته تأثراً بأستاذه اكسينوفان من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنه رأى سهولة حفظ الشعر وسمو تعبيراته وكثرة الصور التي تتيح له أن يعبر عن تلك النزعة الصوفية التي تخللت قصيدته عموماً ووضحت أكثر في مقدمتها.

وتنقسم ثلث القصيدة إلى قسمين أساسيين هما؛ طريق الحق The way of opinion وطريق الطن of Truth ومقدمة استهلالية رمزية يلمح فيها بارمنيدس إلى أن قصيدته إنما هي الهام إلهي وذلك على غرار ماكان يفعل شعراء اليونان الكيار من أمثال هوميروس وهزيود في قصائدهم (۱۳). أي أن الفارق كبير بين بارمنيدس الذي استلهم ربة واحدة ربما كانت ربة العدالة Dike (۱۴)، وبين هؤلاء الشعراء الذين كانوا يستلهمون في قصائدهم آلهة متعددة أطلق عليها ربات الشعر.

### ثانياً : مقدمة القصيدة ورموزها:

إن هذه المقدمة في اعتقادى ذات أهمية خاصة لفهم فلسفة بارمنيدس عن الوجود وطبيعته، وليست كما قال البعض مجرد افتتاحية أشبه بالإفتتاحيات الموسيقية للأوبرا فكل دورها أن تهيئ الجو للتمثيلية أو كما قال

آخرون مجرد تقليد محض لما جرت عليه عادة الشعراء القدماء الذين درجوا على البدء بمخاطبة الآلهة واستلهام وحيها(١٠).

إن أهمية هذه المقدمة تكمن فى أنها صورة تمهيدية ذات دلالات عديدة بالنسبة لما سيقوله بارمنيدس فى طريق الحق والظن؛ ففيها الكثير من الرموز ذات المغزى.

وتتلخص هذه الصورة في أن بارمنيدس قد اتجه في عربة تجرها الجياد وتقودها العرائس بنات الشمس إلى حيث الأبواب التي تفصل بين النهار والليل أو النور والظلام، ولما اجتاز هذا الطريق الإلهي حدثته الإلهة قائلة "مرحى أيها الشاب، يا رفيق الهاديات والخالدات (أي العذاري بنات الشمس مرشدات العربة) اللاتي أرشدن عربتك .. مرحى لقد أرسلت في هذا الطريق بالأمر الإلهي Dikê لا القدر السئ "(١٦).

وبعد هذا الترحيب الحار من قبل الإلهة ببارمنيدس. توضيح له أنها تعرف سر مجيئه. أنه البحث عن الحق الثابت، ومعرفة ظنون البشر الفانين. وتؤكد له أنها ستوحى إليه دون غيره بالحق وعليه أن يتأكد من صدق وحيها بالبراهين العقلية " أحكم بالعقل Logos (١٧) على ما انطق من براهين "(١٨).

فسراسكتوس امبريقوس رموز هذه المقدمة فقال أن العربة والجياد ترمز إلى أعضاء الحس التى تعلمنا عالم الظواهر، وأن عجلات العربة كالأذان وما يصدر عنها من أصوات كالرمز هو السمع، أما بنات الشمس اللاتى خلعن عن وجوههن النقاب فإنها العيون (١٩).

لكن هذا الإغراق فى الرمزية الصوفية ربما لم يكن فى ذهن بارمنيدس؛ فكل ما هنالك أنه أراد أن يوحى لقارئه أنه إنما يسلك فى معرفة الحقيقة طريقاً مختلفاً عن الطريق المعتاد الذى يسلكه الآخرون. وأن هذا الطريق إنما هو طريق إلهى مقدس. لقد أراد أن يحيط حديثه عن الحقيقة بهالة من القداسة والأسرار. ثلك القداسة التى يرمز إليها هنا " الوحى الإلهى"، وان كانت هذه القداسة لا تلغى العقل لديه لأنه فى النهاية سيحكم الـــ Logos

أى العقل والبرهان. أنه سيحكم العقل ليميز بين " النهار" و " النور" وهما رمز الطن. وبين "الليل" و "الظلام" وهما رمز الظن.

إن هذا الجو الإلهى المقدس الملىء بالأسرار الذى يصوره بارمنيدس فى استهلاله لقصيدته إنما يدعم الطريق العقلى ـ المنطقى الذى اختاره وليس بديلاً عنه. إن كل ما هنالك أنه أراد ـ فيما يرى سيمون كارستن ـ أن يفتتح القصيدة برمز رائع؟ فهذا الشاب الذى تنقله عربته على طريق الألوهية يمثل بوضوح النفس فى سبيلها إلى المعرفة (٢٠).

إن الرحلة عبر بوابات الليل إلى النهار إنما تمثل لديه التقدم من الجهل إلى المعرفة أو الحقيقة التى تنتظره على الجانب الآخر، أما الطريق الذى هو بمثابة صورة شعرية واسعة الانتشار فهو يرمز لديه إلى طريق للتفسير والفهم. لقد استخدم صورا وتشبيهات كانت شائعة وملائمة لعصره، استخدمها لغرض جديد، استخدمها مضيقاً مجالها ليطبقها في مجاله الخاص، مجال البحث عن الحقيقة (٢١). واكتشاف معنى الحق وماهية الوجود.

### ثالثاً: طريق الحق ومعنى الوجود الحقيقى:

إن طريق الحق يبدأ عند بارمنيدس من تأكيد النظر العقلى، فهو يبدأ بقوله: "انظر بعقلك نظراً مستقيماً إلى الأشياء" لأنسه لا يوجد سوى طريقين للمعرفة؛ أحدهما طريق الحق للمعرفة؛ أحدهما طريق الحق للطريق الظن!

يقول بارمنيدس من خلال الوحى الإلهي وعلى لسان الإلهة:

"أقبل الآن لأتحدث إليك، ولتسمع كلمتى وتتقبلها: هناك طريقان فقط للمعرفة يمكن التفكير فيهما؛ الطريق الأول أن الوجود موجود Toeon - It Is ولا يمكن أن يكون غير موجود It can not be وهذا هو طريق اليقين لأنه يتبع الحق. أما الطريق الثاني فهو أنه غير موجود It is not ويجب ألا يكون موجود It is not وهذا هو الطريق الذي لا يستطيع أحد أن

يبحثه. لأنك لا تستطيع معرفة اللاوجود ولا أن تنطق به. لأن الفكر والوجود واحد ونفس الشئ "(٢٣).

إن طريق الحق انن عند بارمنيدس هو طريق المعرفة العقلية، فالإنسان بموجب العقل يستطيع التفكير وهو ان فكر وتأمل في الوجود جيداً فسيجد أنه " "الموجود حقاً" وأنه لا يمكنه بالتالى أن يفكر في شئ آخر غير هذا الوجود، فاللاوجود بطبيعته غير موجود ومن شم فلا يمكن التفكير فيه أوالبحث عنه. إن " الفكر والوجود واحد" ، فالوجود هنا اذن هو الوجود المعقول " أي " المفكر فيه".

إن مذهب بارمنيدس هذا عن الوجود إنما يقوض تماماً في رأى برييه الآراء الأيونية حول العالم وطبيعته المادية المتناقضة كثيرة التحول. كما أنه يعارض بوضوح المذهب الهيراقليطي القائل بتولد الأشياء عن المادة وصيرورتها وانفصالها واجتماعها بالتناوب. إن كل مازعم هيراقليطس أنه يقتبسه من التجربة الحسية المباشرة الكاشفة عن حركة الأشياء الدائمة وصيرورتها وتغيرها وتتاقضها .. النخ إنما ينفية بارمنيدس باسم التفكير العقلي الواضح والمنطقي (٢٤).

ومع ذلك فإن آراء المؤرخين والمفسرين تختلف حول معنى "الوجود" عند بارمنيدس هل هو الوجود المعقول حقاً أم أنه الوجود المادى أم هو وجود لامادى ولا معقول معاً؟!(٢٥).

يرى برنت Burnet أن عبارة بارمنيدس في اليونانية To eon تعنى الموجود أي أنه يقصد الشئ المحسوس الخارجي ، فإيثاره المفظة " الموجود" يدل على اتجاه الذهن إلى الشئ المادي! . وإن قلنا لبيرنت: إن الشئ المادي بطبيعته متكثر ويقبل القسمة بينما بارمنيدس يتحدث عن " وجود واحد" الرد علينا قائلا: أن اتجاه الذهن إلى الشئ المادي حين الحديث عن هذا " الموجود" لايهم فيه أن كان هذا الشئ المادي محسوساً

وكانت الموجودات كثيرة أم كان هذا الشئ المادى واحداً لاغير ويشمل سائر الموجودات (٢٦)!

إن هذا الرأى لبيرنت والذى قد قاده إلى أن يعتبر بارمنيدس أبا للمادية The Father of Materialism ، قد استند على العبارات التالية التى وصف فيها بارمنيدس الوجود قائلاً:

" إن الوجود موجود .. لا يكون و لا يفسد، لأنه كل، ووحيد التركيب .. لا يتحرك و لا نهاية له. وأنه لم يكن ولن يكون، لأنه كل مجتمع واحد، متصل .. هو كامل من جميع الجهات، مثل كتلة الكرة المستديرة المتساوية الأبعاد من المركز لأنها ليست أكبر أو أصغر في هذا الاتجاه أو ذاك، ولا يعوقها شئ عن بلوغ النقط المتساوية من المركز، وليس الوجود أكثر أو أقل وجوداً في مكان دون آخر، بل هو كل لا انفصال فيه (٢٧).

إن بيرنت ومن يتابعونه (٢٨)، يرى من تحليله لهذه العبارات أن المقصود بالموجود هذا إنما هو الموجود المادى، لأن هذه الصفات في نظره لا تنطبق إلا على كائن مادى وبخاصة القول بأنه "كرة" والكرة طبعاً من جملة الأشياء المادية (٢٩).

أما المعارضون لهذا التفسير وهم غالبية المؤرخين ونحن معهم فيرون الحديث في تلك الفقرة السابقة وفي كل حديث بارمنيدس في طريق الحق إنما ينصب على "الوجود المعقول"؛ فلقد وصف الوجود" أو "الموجود" بأنه "كل" ووحيد التركيب " وفيما عدا ذلك وصفه بصفات كلها سلبية فهو " لايكون ولا يفسد من لابداية له ولا نهاية من ولا ينقسم ولا يتحرك من السخ" وهذه الصفات إذا ما تأملناها جيداً لوجدنا أنها تنفى عن الوجود الموجود البارمنيدي كل صفات الوجود المحسوس المادي! فالوجود المحسوس المادي إنما هو الذي يتكون ويفسد وهو الذي له بداية وله نهاية، كما أنه هو الذي ينقسم ويتحرك من الخ.

أما وصف بارمنيدس للوجود بأنه "كرة" فكان كما هو واضح من النص السابق على سبيل التشبيه ليس أكثر؛ أما إن قيل: لماذا شبهه بالكرة وهي شئ مادى؟! لقلنا: لأن الكرة لا بداية لها ولا نهاية، وهي التعبير المادى عن " الدائرة" التي هي أكمل الأشكال الهندسية عند اليونان.

وقد يحسم الأمر هنا النظر في قول بارمنيدس " إن ما نفكر فيه وما من أجله يوجد التفكير شي واحد (٢٠٠٠). فهو لا يقابل هنا بين الوجود والفكر بحيث يفصل بينهما فصلاً تاماً حاسماً، بل على العكس؛ إنه يجمع بينهما؛ بين العارف (وهو العقل المفكر) والمعروف (أى الوجود)، يجمع بين المُدرك والمئرك ، بين العاقل والمعقول. وقد سبق له أن أكد في الموضع السابق من النص " أن الفكر والوجود شئ واحد"

ومن ثم فإن المقصود بالوجود هنا في اعتقادى هو الوجود المعقول ؟ ذلك الوجود الذي سيكون موضوع دفاع زينون تلميذ بارمنيدس ضد حجج القائلين بالكثرة والحركة في الوجود. ذلك الوجود الذي سيكون هو الموضوع الأساسي للفلسفة عند أفلاطون وعند أرسطو اللذين يقدران يارمنيدس ويعتبرانه مع بعض المؤرخين المعاصرين " أب الميتافيزيقا" ومؤسسها (٣١).

وعلى أية حال، فإن هذا النزاع بين القائلين بأن الوجود البارمنيدى إنما هو الوجود المادى وبين القائلين بأن الوجود المعقول قد يصبح غير ذى موضوع إذا ما أخذنا برأى رى Rey القائل بأن بارمنيدس فى حديثه عن الوجود لم يكن لا مادياً ولامثالياً، وأن المفسرين قد حملوا نصه فوق مابحتمل (٢٢).

وربما يكون اللوم الذى وجهه أرسطو إلى الإيليين على عدم تمييزهم بين الطبيعة وما بعد الطبيعة، وأنهم كانوا يتحدثون عن الطبيعة من زاوية ميتافيزيقية (٣٣)، ربما يكون هذا اللوم يدعم من زاوية ما هذا الإتجاه الثالث في تفسير بارمنيدس.

وان كنا نعتقد مع سوفاج أن هذا اللوم الأرسطى كان فى غير محله؛ لأن قصيدة بارمنيدس بها هذا التمييز الواضح بين الحديث فى " ما بعد الطبيعة" والحديث فى " الطبيعة"، حيث كان الحديث عن الطبيعة والمحديث عن الطبيعة أى Physeos وهو عنوان القصيدة حديثاً مزدوجاً يحمل الطابع الأنطولوجى أى الميتافيزيقى من جانب، والحديث الكوزمولوجى أى عن الكون والطبيعة من جانب آخر (٢٤).

والواقع أن القصيدة منذ البداية وبموجب الوحى الإلهى تؤكد وجود هذين المستويين في الحديث؛ فالحديث عن قضية الوجود: ماهيته وصفاته كان لب ما سمى بطريق الحق، والحديث عن الطبيعة المادية وتفسيرها هو لب ما سمى طريق الظن.

#### رابعاً : طريق الظن وفلسفته الطبيعية:

إن القارئ الفطن لا يتوقع من بارمنيدس حديثاً تفصيلياً عن الطبيعة وتفسيرها لأن الخيار البارمنيدى كان من البداية اختيارا بين الكون أى الوجود والعدم أى اللاوجود. ولما كان الرأى عنده منذ البداية أن الحقيقة واحدة لا تتجزأ، وأن الوجود واحد وهو وحده الموجود. فقد فقال على لسان الإلهة:

" إنى آمرك أن ترجع عن ذلك الطريق الآخر الذى يضل فيه البشر ولا يعرفون شيئاً ناظرين إليه بوجهين لأن الارتباك الموجود في صدورهم يضلل عقولهم حتى يعيشون كالصم والعمى والطغام الذين لا يميزون فيذهبون إلى أن كل شئ يتجه في اتجاهات متضادة "(٥٠).

واذا ما أضفنا إلى ذلك قولها له في مطلع الحديث عن طريق الظن:

" واذ قد بلغت هذا الموضع، فإنى أقفل باب الكلام الصادق Logos والفكر المتعلق بالحق، وعليك من الآن فصاعداً أن تتعلم آراء البشر مصغياً إلى التسلسل الخادع لألفاظي "(٢٦).

أقول إذا أضفنا هاتين الفقرتين إلى بعضهما لأدركنا أن الفارق كبير بين طريق الحق الذى يتضمن الحقيقة واليقين الذى يتلخص فى ادراك واحدية الوجود ومعقوليته. تلك الحقيقة التى يبلغ المرء وهو يدركها قمة السمو والخشوع الدينى (٢٧)، وبين طريق الظن وهو طريق عامة البشر الذيب ينخدعون بالتسلسل اللفظى فلا يميزون بين الوجود واللاوجود ويتحدثون عنهما وكأنهما شئ واحد. وهذا خطأ كبير ينبغى أن يتجنبه العارفون بالحق. وإذا تساءلنا عن ذلك الظن الذى يعرفه عامة البشر؟ لأجابنا بارمنيدس:

"لقد تعود البشر تسمية صورتين، ويجب أن يمسكوا عن ذكر إحداهما عند الإنحراف عن الحق، وقد ميزوا بينهما من حديث تضادهما في الصورة، واستدلوا عليهما بعلامات مختلفة، إحداهما النار في السماء وهي نار رقيقة، لطيفة، متجانسة من جميع الجهات ولكنها تختلف عن الأخرى، وهذه الصورة الأخرى تضادها تماما: إنها الليل المظلم، جسم ثقيل كثيف "(٢٨).

ولا يخفى علينا هنا تلميحات بارمنيدس إلى الفلسفات الطبيعية السابقة وبالذات فلسفة هير اقليطس. فحديثه هنا عن عنصرين طبيعيين هما النار والأرض، فالنار هي العنصر السماوي الرقيق اللطيف المتجانس، والأرض هي الجسم الثقيل التي هي أشبه بالليل المظلم، وهما عنصران متضادان تنصح الإلهة بارمنيدس بأنه ينبغي للبشر أن يمسكوا عن ذكر إحداهما عند الإنحراف عن الحق!! فماذا يعني نلك ؟! هل يعني مثلاً أن العنصر الأول (النار) السماوي هو رمز للوجود والكينونة وهو الصورة التي ينبغي التمسك بها حتى لا نحيد عن الحق!! أما العنصر الثاني عنصر الأرض فهل هو رمز للوجود أو الفراغ ومن ثم فهو العنصر الذي ينبغي أن نمسك عن الحديث عنه لأنه أشبه بالليل المظلم وسيبعدنا عن النهار والوضوح والحقيقة التي نجدها في العنصر الأول ؟!

الحقيقة أن الحديث هنا غامض لدرجة أنك لاتدرى بالضبط ماذا يقصد بار منيدس! وربما يكون هذا الغموض فى حد ذائه متعمداً فنحن الآن فى طريق الظن. والظن تشكيك وخلط وفيه تغيب الحقيقة الواضحة " فجميع

الأشياء تسمى النور والليل، وأطلقت الأسماء على كل صنف من الأشياء طبقاً لقوة dunamis كل منهما، ففى كل شئ مقدار متساو من النور والليل المرئى اذ لكل منهما نصيب "(٣٩).

أن كل الأشياء انن مزيج من العنصرين السابقين النار والأرض، فالنار تقابل النور والأرض تقابل الليل، ولكن هذه الأشياء قد أتت إلى الوجود فيما يبدو نتيجة للأثر المفسد الذي أحدثه استعمال الشمس الساطعة الضوء وقد شاركت الضرورة في الإمساك بحدود النجوم وفي تحديد مجال كل واحد منها(٤٠).

ولا يخلو عالم الظن (العالم المادى المحسوس) عند بارمنيدس من الهة، فهناك آلهة تحكم الكون والفضاء بصفة خاصة. ومن الطبيعى أن يكون رمزها القمر " الذى يضىء ليلاً بنور يستمده من خارج، دائرا حول الأرض "(١٤). وربما يقصد بارمنيدس هنا أن هذا النور الذى يضى به القمر الأرض إنما يستمده القمر من "الشمس الساطعة الضوء" التى أشار إليها فى الفقرة السابقة (٤١). واذا صبح ذلك لكان تلميحاً عبقرياً من بارمنيدس لكن الحقيقة أن كل ما يقدمه هنا إنما هو شذرات لا تشى بشئ مؤكداً!

إن أبرز ما يشير إليه بارمنيدس هنا هو أنه وسط الحلقات التي يندفع من بينها أجزاء اللهب (النار) " توجد الآلهة التي تدبر جميع الأشياء. وذلك لأنها أصل كل نسل وتناسل، فهي التي تسوق الأنثى للإئتلاف مع الذكر، وتدفع الذكر إلى الصلة بالأنثى " (٢٦) ولذلك " كان أول ما أبدعت من الالهة هو الحب Eros "(٤٤).

ولايخفى علينا أن بارمنيدس فى الفقرات السابقة إنما يستعير واعياً أسلوب حديثه عن قصيدة أنساب لهزيود، بحيث يكون من الضرورى أن ندرك أن تلك الآلهة هى آلهة لاوجود لها إلا فى عالم الظن وحالها بالطبع كحال الكون الذى تدور فيه (٥٠). اذ إن كل ما سبق من حديث فى عالم الظن

كان " طبقاً لآراء البشر"، فهذه "الأشياء نشأت ولاتزال حتى الآن وسوف تكون و تفسد "(٤٦).

وهذه الصفات التى للأشياء هى بالطبع تناقض صفات الوجود الواحد الحق. وخلاصة القول إن بارمنيدس لايقدم فى طريق الظن سوى الظنون التى تجرى على ألسنة البشر سواء كانوا من البشر العاديين أو حتى من الشعراء أو من الفلاسفة. ومن ثم فإن علينا أن نأخذ كل ذلك الكلام بحذر فهو كلام ظنى قابل للشك فيه.

إن آراء البشر جميعاً ظنية لأنهم إنما يتحدثون فى الأغلب الأعمم مستندين على خبراتهم الحسية المتناقضة المحدودة بعالم حسى " يكون ويفسد"، بينما الحقيقة هى ادراك للوجود الذى " لايكون ولا يفسد" وهو ذلك الوجود الكامن فيما وراء هذه الموجودات الحسية التى هى مجرد ظلال للوجود الحقيقي.

تلك هي الرسالة التي حملها بارمنيدس من الإلهة وعبر عنها في قصيدته. وهي الرسالة التي سيعيها جيداً ويكشف عن أبعادها الخافية ويوضحها أفلاطون فيما بعد. لذلك كان بارمنيدس بالنسبة لأفلاطون هو "الأستاذ الكبير" وهو " "المبجل العظيم". (٢٧)

## (۲) زينون ـ Zeno

#### تمهيد:

اشتهر زينون باعتباره صاحب الحجج المشهورة في البرهنة على استحالة الحركة مثل حجة أخيل والسلحفاة وحجة الملعب، مما جعل البعض يتصورون أنه مجرد مجادل بارع! والحقيقة أنه لم يكن كذلك فقط؛ بل كان شخصية خطيرة وهامة في تاريخ المدرسة الإيلية وفي تاريخ الفلسفة اليونانية خصوصاً وتاريخ الفلسفة عموماً؛ فإليه ينسب أرسطو اختراع " فن الجدل"(٢٨).

ومن خلال هذا الفن الجديد الذي ابتدعه استطاع أن يرد على كل من هاجموا فلسفة أستاذه بارمنيدس، وفي ثنايا ذلك فجر العديد من القضايا الفلسفية الهامة مثل قضية العلاقة بين المقولات الثابتة في عالم العقل وبين المحسوسات المتغيرة الظاهرة في العالم الحسى، وفي إطار تلك القضية أثار قضايا جزئية كثيرة أهمها طبيعة المكان وطبيعة الزمان، والمتناهي واللامتناهي وهي قضايا أصبحت مثاراً للتأمل لدى معظم الفلاسفة من بعده كما أثار التفكير في معانى المفاهيم الرياضية كمفهوم النقطة والخط والعدد والوحدة .. الخ.

#### أولاً: حياته وكتاباته:

ولد زينون بإيليا حوالى عام ٤٩٠ (٤٩)، أو ٤٨٩ (٥٠) قبل الميلاد حسب أرجح الروايات، وأن كانت هناك رواية أخرى تقول إنه ولد حوالى ٩٥ ٤ (٥١) أى قبل ذلك التاريخ الأرجح بخمس سنوات تقريباً.

ويبدو أن كل هذه المحاولات لتحديد تاريخ مولده تستند على قصة زيارته لأثينا مع أستاذه بارمنيدس، تلك القصمة التي رواها أفلاطون في افتتاحية محاورة "بارمنيدس" والتي لا يمكن الجزم بصحتها التاريخية حيث

يرى بعض النقاد أن ترتيب اللقاء بين شخصيات سقراط وبارمنيدس وزينون في أثينا ربما كان من وحى خيال أفلاطون فقط(٢٥).

وإذا صح ذلك النقد فإننا لا نكاد نعرف شيئاً مؤكداً عن حياة زينون سوى أنه كان من تلاميذ بارمنيدس، وأنه كان يصغره بحوالى خمسة وعشرين عاماً. (٥٣)

ويحكى الرواة القدامى بعض المعلومات عن أحداث حياته، فيقول أبولودوروس أنه بلغ ازدهاره بين عامى ٤٦٤ و ٢٦٠ ق.م أى في الأوليمبياد التاسع والسبعين، وأنه كان من النشطين سياسياً في مدينته؛ فقد روى أنه اشترك في مؤامرة ضد نيارخوس طاغية إيليا ولكن أمره انكشف فقبض عليه وعذب عذابا شديداً ليفضى بأسماء شركائه ولكنه رفض ذلك بإصرار حتى الموت (٤٥). ويقال إنه مات في حوالي عام ٣٣٤ ق.م (٥٥)، أي أنه قد عاش حوالي ستين عاماً. ورغم مالاقاه من تعسف من الطاغية الذي تآمر ضده ورغم موته إلا أنه قد هيأ لمدينته بكفاحه حكومة صالحة. والحقيقة أن كفاحه ضد الطغيان وسلوكه البطولي معترف بهما من قبل العديد من المؤرخين لكن اسم الطاغية الذي كافح ضده وتفاصيل قصة الكفاح مختلف حولهما (٢٥).

أما عن كتاباته، فقد كتب ما نسب إليه بطريقة النثر  $(^{\circ \circ})$ ، أى أنه اختلف مع أستاذه في طريقة التعبير عن فلسفته. ويروى أفلاطون وسمبليقوس أنه ترك كتاباً واحداً  $(^{\circ \circ})$ . وان كانت هناك رواية أخرى تقول أنه ترك أربعة هي المجادلات Disputations أو المخاصمات وضد الفلاسفة Against the وعن الطبيعة On Nature وفحص أعمال انبادوقليس An وفحص أعمال انبادوقليس الثلاثية examination of the work Empedocles. وربما كانت العناوين الثلاثية الأولى من وضع مؤرخي عصر الاسكندرية  $(^{\circ \circ})$ . وأكبر الظن لدى البعض أنها من وضع الاسكندر انبين أنفسهم  $(^{\circ \circ})$ .

على أى حال فإن من الثابت أن لزينون على الأقل كتاباً واحداً اشتهر به بين اليونانيين عامة وبين الآثنيين خاصة حيث قيل إنه قرأه فى أثينا.وقد تضمن هذا الكتاب هجومه على الفلاسفة المعادين للمذهب البارمنيدى الذى آمن به. وقد استخدم زينون فى هذا الكتاب لأول مرة ذلك الفن الذى اخترعه والذى أطلق عليه أرسطو " "فن الجدل" ، كما أطلق على زينون نفسه مخترع فن الجدل . The Inventor of Dialectic

#### ثانياً : المنهج الجدلى عن زينون:

يقوم المنهج الجدلى عند زينون على ما سمى ببرهان الخُلف بعد ذلك. وقد استخدمه صاحبه زينون – الذى كان أحد الفيثاغوريين قبل تتلمذه على بارمنيدس فيما يقول استرابون (٦٢) – فى الرد عليهم وتأبيد آراء أستاذه بارمنيدس ولذلك لقب بفارس الإيلية.

وتتلخص خطوات هذا المنهج القائم على برهان الخُلف فى أنه يبدأ بالتسليم بصحة المقدمات التى يسلم بها الخصم، ثم يتبع ذلك بمحاولة بيان التناقضات التى تترتب على التسليم بصحة هذه المقدمات. ومن ثم يكتشف الخصم أن التسليم بهذه المقدمات قد أدى إلى هذه المتناقضات التى لا يقبلها العقل، وعلى ذلك يتضح خطأ المقدمات فيكون نقيضهاهو الصحيح، ونقيضها هذا ليس إلا القضية التى يريد زينون أصلاً الدفاع عنها والبرهنة على صحتها،

ولتوضيح هذه الخطوات، نفترض مثلاً أن القضية التي يريد زينون إثباتها والبرهنة عليه رمزها (أ)، وأن نقيضها أي القضية التي يسلم بها الخصم هي (ب). فإن الجدل الزينوني يقوم على الخطوات التالية:

- (۱) التسليم بصحة القضية (ب)
- (۲) یکشف لمن یجادله أن التسلیم بصحة (ب) یترتب علیه قضایا متناقضة تماماً ولتکن (حـ) ، (د)

- (٣) يستنتج من ذلك أن القضية (ب)، قضية غير صحيحة لما ترتب عليها من تناقضات وخُلف.
  - (٤) وتكون النتيجة النهائية للجدل هي أن (أ) هي القضية الصحيحة.

وقد طبق زينون هذا المنهج في البرهنة على صحة المذهب البارمنيدي عن الوجود، وخاصة تلك القضايا التي يصف فيها بارمنيدس " الوجود أو الكل بأنه واحد" وبأنه " لا يتحرك". وذلك ضد هجوم الفيثاغوريين الذين قالوا بالكثرة والحركة وإليك الأمثلة التطبيقية على استخدام زينون لهذا المنهج في هاتين القضيتين.

#### (أ) حججه الجدلية في إيطال الكثرة:

يجدر الإشارة بداية إلى أن ما كتبه زينون فى هذه الحجج بنصه قد فقد، وأن سمبلقيوس Simplicius هو الذى احتفظ لنا فى تعليقاته بنص ما قاله زينون فى أبطال وانكار الكثرة كما ذكر أرسطو بعضها بأسلوبه الخاص فى كتاب " الميتافيزيقا"(١٤).

وتقوم هذه الحجج في ابطال الكثرة على فرضين اثنين، فأما افتراض الكثرة على أنها كثرة مقادير ممتدة في المكان أو افتراض أنها كثرة عدية أي كثرة آحاد غير ممتدة في المكان ولا متجزئة (١٥٠).

- (1) أما إن كانت الكثرة كثرة مقادير، فإن أى مقدار يكون قابلاً للقسمة إلى مقادير أصغر منه؛ اذ يمكن قسمة كل جزء إلى جزئين، ثم قسمة كل جزء من هذه الأجزاء إلى جزئين. وهكذا دون أن تنتهى القسمة إلى آحاد غير متجزئة لأن مثل هذه الآحاد لا يؤلف مقدارا منقسماً واذن يكون المقدار المحدود حاوياً أجزاء حقيقية غير متناهية العدد. وهذا خُلف ألها.
- (٢) أما إن كانت الكثرة كثرة عددية أى مكونة من آحاد غير متجزئة، فإن هذه الآحاد ينبغى أن تكون متناهية العدد لأن الكثرة إن كانت حقيقية

كانت معينة؛ وهذه الآحاد منفصلة وإلا اختلطت بعضها مع بعض؛ وهي مفصولة حتماً بأوساط وهذه الأوساط بأوساط، فهي ستكون لا نهائية العدد اذ يكون بين كل شيئين شئ آخر، وهكذا إلى مالا نهاية له (١٧). ومن ثم فهي ستكون كثرة نهائية العدد ولا نهائيته في آن واحد وهذا تناقض.

(٣) إن افتراض الكثرة إذا كان حقيقياً، فينبغى أن يقابل أى نسبة عددية منها نفس الأثر الحسى فى حالة سقوطها على الأرض وهذا لا يحدث؛ فالنسبة العددية بين كيلة الذرة وحبة الذرة وجزء على عشرة آلاف من الحبة ينبغى أن يقابله نفس الأثر الحسى (أى نفس الصوت) إذا ما سقطت أى منها على الأرض، لكن هذا لا يحدث؛ فالصوت الذى يصدر عن سقوط كيلة الذرة على الأرض يكون قوياً بينما يكاد يكون الصوت منعدماً فى حالة سقوط حبة الذرة. ويكون منعدماً بالفعل فى حالة سقوط جزء منها على الأرض، وعلى ذلك تكون الكثرة غير حقيقية (١٨).

وعلى هذا النحو، فإن زينون قد حاول أبطال الكثرة عند الفيثاغوريين ببيان بعض النتاقضات التي تترتب على افتراضهم لثلك الكثرة العددية.

وعلى أية حال، فقد نجح أرسطو بعد ذلك في الكشف عن وجه المغالطة في تلك الحجج الزينونية ضد الكثرة، اذ أوضح أن زينون هنا قد أخطأ في فهم الواحد الحسابي أي العدد الذي يختلف عن الجسم الطبيعي، فزيادة العدد هي الكثرة، أما زيادة الجسم فهي عظم لأنه يعظم أو يكبر (17).

#### (ب) حججه في ابطال الحركة:

إن أشهر حجج زينون الجدلية كانت تلك التى قدمها ضد الحركة (٧٠). وقد أورد أرسطو "أربعة" من هذه الحجج فى كتاب " الطبيعة "(١١). صنفها المؤرخون على النحو التالى (٧١):

#### (١) حجة الملعب Stadium :

وتقوم هذه الحجة على افتراض مفاده أن المكان يمكن قسمته إلى ما لا نهاية له من النقاط بينما الزمان متناه!

إن الحركة مستحيلة لأنه لا يمكن لأى شئ أن يتحرك بين نقطتين أبب الا إذا قطع نصف المسافة بينهما قبل أن يصل إلى النهاية وهو لا يمكن أن يقطع نصف هذه المسافة لأنه لكى يقطعها لابد أن يقطع نصف النصف ولكى يقطعه لابد أن يقطع نصف النصف ولكى متسابق يقطعه لابد أن يقطع نصفه إلى مالا نهاية وهكذا فإنه لا يمكن لأى متسابق في الملعب أن يجتاز نصفها ونصف نصفها ولما كان المكان ينقسم إلى ما لا نهاية له من النقاط بينما الزمان متناه فإنه لن يستطيع الحركة أصلاً!

#### (Y) حجة أخيل والسلحفاة Achilles and Trotoise:

وتقوم هذه الحجة على أنه إذا ما افترضنا أن أخيل بقدميه الخفيفتين وهو من أسرع العدائين يسابق السلحفاة وهى أبطأ الحيوانات، وأنها قد سبقته بأى قدر من المسافة فإنه لن يلحق بها؛ لأنه لكى يلحق بها لابد أولاً أن يقطع المسافة التى تقصله عنها. وفى هذه الأثناء ستكون السلحفاة قد تحركت مسافة أخرى. فوجب عليه أن يقطع هذه المسافة الجديدة التى فصلت بينهما وهكذا دواليك، فهو لن يلحقها لأنه كلما اقترب منها سبقته. فضلاً عن أنه مما أوضحنا فى الحجة السابقة ملكى يقطع أى مسافة تفصله عنها لابد أن يقطع عدداً لا نهاية له من النقاط ينقسم إليها المكان بينما الزمان متناه.

#### (٣) حجة السهم الطائر أو المتحرك The Flying or the moving arrow:

وهي تقوم على افتراض أن الزمان مؤلف من آنات غير متجزئة وأن الشئ دائماً ما يوجد في مكان مساو له، ومن ثم فإن السهم المنطلق لكى يصل إلى هدفه لابد أن يقطع في كل آن من آنات الزمان غير المتجزئة مكاناً مساوياً له فهو اذن لن يتحرك من المكان الذي يشغله في الآن غير المتجزئ المتجزئ ! إنه لن يتحرك لأنه سوف يوجد في مجموعة من الآنات الزمانية المنفصلة وحالته في كل آن من الآنات الزمانية المنفصلة وحالته في كل آن من الآنات الزمانية المنفصلة وحالته في كل آن

من هذه الآنات هو السكون التام. ويستحيل أن تنشأ حركة من مجموع حالات السكون التام.

#### (٤) حجة الأجسام الثلاثة:

تقوم هذه الحجة على أنه فى الملعب توجد ثلاث طرق (حارات) Rows، يوجد بكل منها ثلاثة أجسام أو أشياء لها نفس عدد الأجزاء نظمت على النحو التالى:

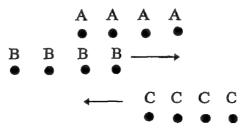

فلو فرضنا أن A ظل ثابتا كما هو، وأن B و كقد تحركا فى اتجاهين متضادين A كما هو واضح فى الشكل A فى نقس الوقت وبنفس السرعة حتى نتوازى الصفوف الثلاثة على النحو التالى:

AAAA

BBBB

CCCC

فإن المفروض أن الجسمين المتحركين بنفس السرعة يقطعان نفس المسافة، بينما نلاحظ في الشكل السابق أن الجسمين المتحركين حينما تقابلا وتوازت الصفوف الثلاثة، قد قطع أحدهما وليكن B ما يساوى طول A و أنه احتاج ليجتاز C ضعف الزمن الذي احتاجه في اجتياز A . ولما كان الزمن يقطعه C ، ولما كان الزمن يقطعه C ، وهذا تناقض. وبالطبع فإن هذا يعنى عند زينون البات الزمن يساوى نصفه. وهذا تناقض. وبالطبع فإن هذا يعنى عند زينون البات قضية بارمنيدس في أن الحركة غير حقيقية أو مستحيلة.

إن هذه الحجج الزينونية جميعاً هي بالطبع حجج عقلية تقوم على افتراضات إذا ما سلمنا بها نتج عن ذلك هذه التناقضات التي رأيناها. أما إن تشككنا فيها منذ البداية فإن ذلك قد يقودنا إلى اكتشاف وجه المغالطة فيها؛ فإنكار زينون للحركة قد قام في الأساس على افتراض أن المكان ينقسم الى ما لا نهاية له من النقاط بينما الزمان متناه. وقد رد أرسطو على هذا الإفتراض بافتراض العكس فالمكان نهائي بينما الزمان فقط هو اللانهائي (٧٤). والحقيقة أنه يمكن إذا ما سلمنا بامكانية قسمة المكان إلى مالا نهائية له من النقاط، أن نسلم في ذات الوقت بلا نهائية الزمان أيضاً.

وفيما يتعلق بحجة الأجسام الثلاثة، فإنها تقوم على تجاهل زينون لأمر واضح؛ فإن حركة كل واحد من الجسمين المتحركين إنما يوفر بحركته على الجسم الآخر نصف المسافة. ومن ثم فإنهما يقطعان بالفعل نفس المسافة في نفس الزمن بالقياس إلى الجسم الثابت (٥٠٠).

وعلى أية حال، فإن هذه الحجج الزينونية لها قيمتها المزدوجة؛ فقد كان لها قيمتها التاريخية حيث استطاع الإيليون بفضلها أن يدافعوا عن المبادئ البارمنيدية الخاصة بثبات الوجود وواحديته. ومن جانب آخر فقد كان لها قيمتها الفلسفية والعلمية حيث أثارت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن اهتمام الفلاسفة والعلماء منذ أرسطو بالبحث في معنى المكان والزمان وطبيعتها فضلا عن معنى الحركة والسكون وطبيعتهما. بالإضافة إلى إثارة قضية " الجدل العقلي" ومدى اتساقه مع شهادة الحواس: هل هما متعارضان على طول الخط أم أن أحدهما يمكن أن يتوافق مع الآخر وإلى أي حد يمكن هذا التوافق ... الخ. لقد كان لزينون اذن الفضيل في إثارة قضايا فلسفية عميقة تتعلق بنظرية المعرفة والمنطق.

### (۳) ملیسوس Melissus

:

#### أولاً: حياته وكتاباته:

يعتبر مليسوس ثالث الفلاسفة المنتسبين إلى المدرسة الإيلية رغم أنه لم يكن مواطناً ايليا، بل كان من ساموس إحدى المدن الأيونية. ورغم أننا لا نعرف على وجه الدقة متى ولد ومتى توفى إلا أننا نعرف أنه اشتهر حوالى عام ٤٤٢،٤٤١ قبل الميلاد حيث يروى المؤرخون ديوجين اللائرسى وبلوتارك وثيوكيديدس أنه لعب دوراً مهماً فى مدينة ساموس حيث كان قائد أسطولها وهو الذى قاد الأسطول فى ذلك العام الذى بلغ شهرته فيه وهزم به أثينا فى عصر بريكليس (٢٦)، كما أنه دافع عن مدينته فى العالم التالى أيضاً ضد حصار أثينا لها.

وقد فاقت شهرته شهرة زينون الذي كان يكبره بحوالى عشر سنوات (۲۲)، لأنه قد جمع كمعظم فلاسفة عصره بين النظر والتأمل الفلسفى وبين العمل السياسي والعسكرى -

لقد كان مليسوس فيما يقول جثرى Guthrie معاصراً لأنبادوقليس وانكساجوراس وهيرودوت وهم من الشخصيات الشهيرة فى ذلك العصر ومن المحتمل أن يكون أكبر قليلاً من الذربين لو قيبوس وديمقريطس. فكتاباته تتضمن تلميحات جدلية مع أولئك الفلاسفة، لكن لا توجد أى معلومات مؤكده حول علاقة هؤلاء المفكرين به(٨٧).

ولقد اختلف المؤرخون حول كيفية تلقيه تعاليم بارمنيدس؛ هل تتلمذ عليه مباشرة مثل زينون وهذا افتراض ضعيف! أم أنه تلقى هذه التعاليم عبر الإنتقال الشفهى لها فى المدن اليونانية المختلفة وكانت ساموس من تلك المدن التى حظيت بموقع جيد ومركز تقافى دائم الإشعاع والحيوية، فقد استطاعت بعد أن صدرت فيثاغورس أن تستورد تعاليم بارمنيدس. كما اختلف المؤرخون كذلك فى تقديرهم لمكانة وأهمية مليسوس: أهو مفكر أصيل أم

مجرد ناقل ومردد للأفكار سواء كان ناقلاً عادياً أم ممتازاً؟! ، بينما نجد أن أفلاطون وضعه في مرتبة تقترب من مرتبة بارمنيدس نفسه، بينما أرسطو الذي لم يكن يحبه ووصفه بالغلاظة قد اعتبره ممثلاً لامعاً من ممثلي الإيلية (٢٩).

أما عن كتاباته، فإن المؤرخين ينسبون إليه كتاباً يسمى "عن الطبيعة أو الوجود On nature or what is"، وقد دافع فى هذا الكتاب عن مذهب بارمنيدس، لكن ليس ضد الفيثاغوريين كما فعل زينون، بل ضد الأيونيين من مواطنيه. ولقد احتفظ سمبليقوس بمقتطفات من هذا الكتاب، كما ظهر تبسيط له فى مقالة من المقالات التى نسبت خطأ إلى أرسطو بعنوان " On Melissus, Xenophanes, من واكسينوفان وجورجياس

#### ثانياً: فلسفته:

قدم مليسوس في فلسفته ما يؤكد صدق التفسير المعقول لمعنى الوجود البارمنيدى الواحد، وذلك من جانبين؛ الأول أنه انتقد كلام اليونانيين عن الكثرة المادية للأشياء الحسية ومحاولتهم تفسيرها على أنها حقيقية!

والثانى ما قدمه من حديث عن صفات الوجود الواحد تؤكد أنه الوجود المعقول وليس المادى كما ذهبت إلى ذلك بعض الآراء التى أشرنا إليها فى الحديث عن معنى الوجود عند بارمنيدس . أما رده على آراء مواطنيه من الفلاسفة الأيونيين، فقد جاء فيه:

"إذا كان العالم كثيرا فيجب أن تكون الكثرة من جنس الواحد؛ إذ لو كانت الأرض والماء والهواء والحديد والذهب والنار موجودة ، وكان بعض الأشياء حيا والبعض الآخر ميتا، وكانت الأشياء سوداء وبيضاء وسائر ما تقول عنه الناس أنه حقيقى، لو كان الأمر كذلك وكنا نبصر ونسمع حقا فما يجب أن يكون كل شئ كما يظهر لنا أول الأمر ولا يتغير ولا يتبدل بل يجب أن يكون كل شئ كما كان. ولكننا نقول الآن إننا نرى ونسمع ونفهم صواباً

ومع ذلك نظن أن الحار يصبح بارداً، والبارد يصبح حاراً، وأن الصلب ينقلب ليناً واللين ينقلب صلباً، وأن الحى يموت ويتولد الحى من الميت، وأن هذه الأشياء جميعاً تتغير، وأن ما كان وما هو كائن مختلفان كل الإختلاف .. فمن الواضح إذن أننا لم نبصر صواباً وأن هذه الأشياء التى تبدو لنا ليست كثرة لأنها لو كانت حقيقية ما تغيرت، اذ يبقى كل شئ هو هو كما بدا لناه. "(١٨)،

لقد انتقد مليسوس فى تلك الفقرة مذاهب الأيونيين الماديين من طاليس حتى هير اقليطس، أولئك الذين قالوا بالكثرة الحسية وبالتغير معتمدين على شهادة الحواس. أنه ينتقد تلك المعرفة الحسية ويعتبرها مؤدية إلى كل ما هوظنى غير حقيقى؛ فالحواس ترينا الوجود كثرة متباينة متغيرة بينما الحق الواضح فى رأيه أن الوجود كلّ ، متجانس، واحد ثابت.

وقد عبر مليسوس عن هذا الحق الواضح من جانبه حينما قال مؤكداً مذهب بارمنيدس: إنه " إذا كان الوجود موجوداً فلابد أن يكون واحداً، وإذا كان واحداً فلا يمكن أن يكون جسماً، إذ لو كان له جسم فلابد أن يكون ذا أجزاء ولن يكون واحداً (٨٢).

وقد قال مليسوس في نص آخر " أنه إذا انقسم الوجود فإنه يتحرك، وإذا تحرك فليس موجوداً "(٢٠٠).

إنه يرى اذن أن الوجود فى ماهيته واحد وأنه لا يتحرك. وزاد على ذلك بتأكيده أن هذا الوجود الواحد الذى لا يتحرك " لايمكن أن يكون جسما". ومن ثم فإنه هو ذلك الوجود الواحد المعقول.

وإذا كان مليسوس إلى هذا الحد لم يضف جديداً على ما قاله بارمنيدس وأكده زينون، فإنه قد اختلف معهما وبالذات مع الأول حينما أضاف صفة اللاتناهى إلى الوجود بينما سبق لبارمنيدس أن قال بأنه متناه! وقد برهن مليسوس على رأيه بقوله:

" لما كان الوجود لم يتكون، بل هو موجود دائسم أزلى، فليس له بدء ولانهاية، فهو بغير نهاية (أو حد)، فلو أن الوجود لم يكن ثم كان لكان له بدء ونهاية، ولكنه إذا لم يكن له أول ولا آخر، وكان منذ الأبد وإلى الأزل فليس له بدء ولا نهاية اذ من المستحيل أن يكون شئ ما دائماً بغير أن يكون موجوداً (١٤٨).

وهو يؤكد هذا البرهان على لا نهائية ووحدانية الوجود بصيغة أخرى حينما يقول " أنه إذا كان لا نهائياً فيجب أن يكون واحداً، إذ لو كان الوجود اثنين ما كان لا نهائياً لأن أحدهما يحيط بالآخر "(٨٠).

إن هذه التأكيدات من مليسوس على لا تناهى الوجود ربما تقوم على اعتقاده بأن المطلق من حيث الزمان، مطلق أيضاً من حيث المكان أى بما أنه اعتقد أنه إذا ما كان الوجود لا بداية له ولا نهاية من حيث الزمان أى أنه أزلى أبدى فهو أيضاً لا بداية له ولا نهاية من حيث المكان (٢٠١). لقد رفض مليسوس منذ البداية الشئ المحدود لأنه إذا كان الوجود محدوداً فلابد أن يكون خارج حدوده اللاوجود (٢٠٠).

والحقيقة أن ذلك الربط بين المطلق من حيث الزمان والمطلق من حيث حيث المكان ليس صحيحاً دائماً، لأنه قد يكون الشئ لابداية له من حيث النمان ومع ذلك يكون له بداية ونهاية من حيث المكان؛ اذ أن ماليس بحادث وليس له مبدأ زمانى، قد يكون له مبدأ من حيث المقدار أى حد فى المكان «٨٨).

على كل حال، فإن قيمة مليسوس فى اعتقادى تكمن فى أنه تميز عن سابقيه بسلاسة التعبير ووضوح البرهان. فضلاً عن أنه أضاف إلى صفات الوجود صفات أخرى دعمت الأولى وان شاب حديثه وبراهينه بعض الضعف فإن نلك يرجع إلى حماسه واندفاعه فى محاولة تدعيم المذهب الإيلى القائل بواحدية الوجود ومعقوليته ضد مادية الأيونيين وربما يكون أهم

اضافاته أنه أكد المعنى المعقول للوجود بوضوح لا يقبل التأويل. ومن ثم فقد حسم ما اختلف حوله المؤرخون فيما يتعلق بمعنى الوجود عند بارمنيدس.

#### تعقيب على المدرسة الإيلية:

لاشك أن الفلسفة اليونانية قد بلغت درجة جيدة من النضج العقلى على يد الفلاسفة الإيليين؛ فرغم الروح الصوفية التى تجلت فى فلسفة بارمنيدس وعبرت عنها قصيدته الشهيرة، ورغم تلك الأسرار التى غلفتها والغموض الذى أحاط بها مما جعل الإختلافات بين المؤرخين حول تفسيرها تبلغ حد التناقض كما رأينا.

أقول رغم ذلك، كان زينون باختراعه فن الجدل العقلى لأول مرة فى تاريخ الفلسفة اليونانية وان لم يكن فى تاريخ الفكر الفلسفى عموماً لأنه قد سبقه إلى الحديث عن الجدل كثيرون من مفكرى الشرق خاصة فى مصر والهند أخص منهم بتاح حوتب الذى كان أول من تحدث عن أصول الجدل، ولكن ليس كمنهج للبرهنة على صحة على الأفكار، وانما كقدرة خطابية يمكن أن تواجه بها خصماً فى أى حوار (٨٩).

أقول إن زينون باختراعه هذا الفن الذى يقوم على البراعة المنطقية العقلية الخالصة قد نقل البحث الفلسفى عند اليونان إلى مجال العقل الخالص كما طور أستاذه مضمون البحث الفلسفى ليصبح بحثاً فى قضية الوجود بذاته وهى قضية رغم أنها كانت مطروحة للبحث لدى فلاسفة الشرق وفلاسفة اليونان من قبل إلا أن الطرح البارمنيدى لها جاء بصورة جديدة وزادتها براهين وتأكيدات مليسوس خبرة عقلانية وخلصتها من الطابع الصوفى للسرى الغامض الذى غلفها عند بارمنيدس.

ولا شك أن الفلسفة الإيلية قد أثرت تأثيراً واسعاً فى الفلسفات اللاحقة خاصة فلسفتى أفلاطون وأرسطو؛ فقد أخذ الأول جوهر نظريته فى التمييز بين العالم المعقول باعتباره عالم اليقين (والحق)، وبين العالم المحسوس باعتباره عالم الظلل (والظن) عن مصدرين أساسيين هما الفكر الهندى

وبار منيدس. أما الثاني فقد حدد موضوع الفلسفة بأنها علم در اسة الوجود بما هو كذلك مستلهماً المبادئ الإيلية.

وقد أثرت الإيلية بعد ذلك تأثيراً واسعاً في الفلسفة السكندرية باعتراف كبير فلاسفتها أفلوطين الذي ذكر بارمنيدس ومدى تأثيره به في أكثر من موضع في التاسوعات، وفي الفلسفة في العصور الوسطى سواء في العالم المسيحي أو في العالم الاسلامي أما تأثيرها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة فلا يقل عن تأثيرها في الفكر اليوناني؛ فكل فلسفة اتخذت من موضوع فلا يقل عن تأثيرها في الأصل تستلهم الإيلية وبارمنيدس على وجه الخصوص، وإن كان التأثير الأكبر لبارمنيدس والإيليين كان على كانط وهيجل من فلاسفة العصر الحديث، وعلى هيدجر والوجودييسن، وعلى هوسرل والفينومينولوجيين في الفلسفة المعاصرة.

هوامش ومراجع الباب الثاتي

### هوامش الباب الثاتي

### الفصل الأول:

- (۱) نقلاً عن: ول ديورانت: قصة الحضارة المجلد الأول الجزء الأول (حضارة اليونان) الكتاب الثانى ، ترجمة محمد بدران مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. الطبعة الثالثة، القاهرة ٩٦٩م، ص ٢٧٤.
- (۲) ازدهرت الحضارة والثقافة الإيجية بجزيرة كريت واستقرت بها فترة طويلة ثم أخذت تتشر شيئاً فشيئاً في كل أنحاء المنطقة المجاورة أي في شبه جزيرة اليونان والجزر اليونانية ورغم اختلاف هذه الحضارة شيئاً ما عن الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد مابين النهرين إلا أنها مدينة للحضارة المصرية. ويقسم المؤرخون تاريخ الحضارة الإيجية إلى ثلاثة عصور كبرى وهي المينوي الأول القديم، والعصر الوسيط، والعصر المتأخر كما يقسمون كل واحد من هذه العصور إلى أقسام ثلاثة متفاوتة في طولها؛ ما يسمونه بالفترة الثانية من العصر المينوي المتأخر هو العصر الذهبي الحضارة الكريتية وهو يقابل جزءا من تاريخ الأسرة الثامنة عشرة في مصر (١٨٥٠ إلى ١٣٥٠ ق.م). وقد ورث هذه الحضارة الإيجية الموكنيون الذين ساروا على شئ من نهجها بضعة قرون أخرى بسبب غزوات البرابرة من الشمال المعروفة بغزوات الدوريين وبسبب الهجرات الأخرى إلى أرضها. وتعتبر الحضارة اليونانية إلى حد كبير وارثة للحضارة الإيجية.

[ انظر: جورج سارتون: تاريخ العلم ـ الجزء الأول ترجمة لفيف من العلماء، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٩٧٦م ص ص ٢٣٠ \_ 7٣٧].

- (٣) ول ديورانت: نفس المرجع السابق ـ ص ٢٤٩،٢٤٨.
  - (٤) نفسه، ص ٢٤٩.

- (٥) قارن ذلك بما ورد في فلسفات نشأة الوجود وتفسير الطبيعة عند المصريين والبابليين انظر ما كتبناه عن هذه الفلسفات في: فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة، بحث نشر بمجلة كلية الأداب ـ جامعة القاهرة، مجلد (٥٥)، عدد (٤)، اكتوبر ١٩٩٥م.
- (٦) هـ . وهـ .أ. فرانكفورت: ما قبل الفلسفة ـ مقالة 'الخاتمة' ، مرجع سبق ذكره ص ٢٧٦.
  - (۷) نفسه، ص ۲۷۹،۲۷۸.
  - (٨) انظر: أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية، ص ٤٨.

وأيضاً : Copleston, Op. Cit. , p.38

وكذلك : ول ديور انت: نفس المرجع السابق، ص ٢٥٠.

- (٩) د. سليم حسن: مصر القديمة ـ الجزء الرابع عشر، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة ، بدون تاريخ، ص ٥٥.
  - (١٠) انظر: ول ديورانت، نفس المرجع السابق، ص ٢٥١ وهامشها.
    - (۱۱) نفسه، ص ۵۸۵.

وكذلك برتراندرسل: تاريخ الفلسفة الغربية، الجزء الأول، ترجمة د. زكى نجيب محمود، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٦٧م.

Zeller (E.) Outlines of the history of Greek Philosophy, Eng. (17)
Trans., p.27

وأيضاً: د. أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية، ص ٤٩.

Herodotus: The Histories (B. I - 75), انظر: (۱۳)

Translated into English by Aubrey de Selincourt, Penguin Books, U.S.A 1993, P. 42.

Plato: Prota goras (343a): Eng. Trans. by: W.K.C., p. 77

Plato: The Theaetetus (174a) Eng. Trans, by F.M

Cornford in "Plato's Theory of Knowledge",

Routledge & Kegan Paul LTD, London 1973, P. 85.

- (١٦) أرسطو: كتاب السياسة (ك ١ ـ ب ٤ فقرة ٥)، نقله إلى العربية أحمد لطفى السيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٩م، ص ١١٩ ـ ١٢٠.
  - (١٧) نقلاً عن ول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ٢٥٣.
  - (١٨) انظر: أحمد فؤاد الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ٤٨.

وأيضاً: اميل بربيه: تاريخ الفلسفة ــ الجزء الأول ــ الفلسفة اليونانية، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨٢، ص ٥٦.

-Aristotle: Metaphysics (B.I - Ch.3 - 983 A : انظر: (۱۹) b), Eng. Trans.by W.D. Ross in "Great Books of Western World" 8-I, Encyclopaedia Britannica .inc., London - Chicago - tornto 1952,p. 501

(٢١) يوسف كرم: تـاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنـة التـاليف والترجمـة والنشر، القاهرة ـ الطبعة الثالثة ١٩٥٣م ، ص ١٢ – ١٣.

(٢٢) د. سليم حسن: نفس المرذجع السابق ، ص ٥٥.

وانظر د. مصطفى النشار: فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة، سبق الاشارة اليه.

(٢٣) انظر: يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ١٠. ويرتر اندرسل: نفس المرجع السابق، ص ٥٧. وأيضاً جورج سارتون: تاريخ العلم، سبق الاشارة اليه، ص ٣٦٥.

وكذلك كتابنا فكرة الألوهية عند أفلاطون، مكتبة مدبولي بالقاهرة، الطبعة الثانية 19۸۸م، ص ٤٠.

Jaeger (W.): The Theolgy of early Greek Philosophers, (Y1) Oxford, Clarendon press 1960, P.20-21

I bid, 984a, 1-4, Eng. Trans. p. 502 (Y7)

(٢٧) نقلاً عن الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٥٦.

Zeller: Op. Cit., p.1-2 (YA)

وانظر أيضاً: د. حسام الألوسى: بواكير الفلسفة قبل طاليس أو من الميثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨١م ص ٩.

Jaeger: Op. Cit., p.7. (۲۹) انظر: وأيضاً: د. الأهواني ، نفس المرجع، ص ٥٣.

- (٣٠) نقلاً عن د. الأهواني، نفس المرجع، ص ٥٣ ـ ٥٤.
- (٣١) قارن هذا الفهم لفلاسفة اليونان بما ورد في التفسيرات المصرية القديمة لأصل العالم الطبيعي من خلال هذا التوجه نحو فهم العناصر المادية على نحو تأليهي.

انظر: بحثنا عن " فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة" سبق الإشارة اليه.

(٣٢) أرسطو: كتاب النفس (٤١١)، الترجمة العربية لأحمد فؤاد الأهواني، مراجعة الأب جورج قنواتي، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ط١، ١٩٤٩م، ص. ١٠.

Plato: The Laws, 289b.

وأيضا: د. أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية، ص ٥١.

- (٣٤) د.محمد على أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفى الجزء الأول، دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية ١٩٨٧، ص ٢٠٠.
  - (٣٥) انظر: كتابنا: فكرة الألوهية عند أفلاطون، ص ٤١.
  - (٣٦) راجع كتاب النفس لأرسطو (٤٠٥) ـ ص ٢٠. وانظر : د. أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٥٤.
- Zeller: Op. Cit. p. 28 (TV)
  - (۳۸) انظر: د. أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٥٦ ويوسف كرم نفس المرجع، ص ١٤.
- Copleston: Op. cit., p. 40 : انظر : (۳۹)
  - و د. الأهواني، نفسه، ص ٥٦.
  - (٤٠) انظر نفس المصدرين السابقين.
  - (٤١) يوسف كرم، نفس المرجع، ص ١٤.

والأهواني، نفس المرجع، ص ٦٤.

- (٤٢) الأهواني ، نفس المرجع، ص ٦٤.
  - (٤٣) نفس المرجعين السابقين.
- Copleston, Op.Cit. , p.40 : انظر: (٤٤)

  Zeller: Op.Cit. , p.26 : وأيضاً
  - (٤٥) نقلاً عن الأهوائي ، نفسه، ص ٥٧.

وأيضاً : Zeller: Op.Cit., p.28

- (٤٦) نقلاً عن الأهواني ، نفسه، ص ٥٧.
  - (٤٧) نفسه.
- (٤٨) يوسف كرم، نفس المرجع، ص ١٤.
- (٤٩) اميل برييه: تاريخ الفلسفة، الجزء الأول، الترجمة العربية ص ٦٠ ٦١.
  - (٥٠) يوسف كرم ، نفسه، ص ١٤.
- (٥١) برتر اندر سل: تاريخ الفلسفة الغربية، الجزء الأول، الترجمة العربية ص ٥٩.
- Zeller: OP. Cit, p.17. (°Y)

و الأهواني ، نفسه، ص ٦٠.

- (٥٣) د. أميرة حلمى مطر، نفس المرجع السابق، ص ٤٩ ٥٠. وأيضاً د. مصطفى النشار، فكرة الألوهية عند أفلاطون، ص ٤٢ ٤٣.
- (٥٤) كريم متى: الفلسفة اليونانية، مطبعة الارشاد القومى، بغداد ١٩٧١م ، ص٢٠
- Cornford (F.M): From Rligion To Philosophy, Harper (°°)
  Torchbooks, New York 1975, p. 145
- Windleband (w.): History of Ancient Philosophy, Translated (07)

# into English by H.E Cushman, Dover Publication Inc., New York,1956,p.41

(٥٧) كريم متى، نفس المرجع السابق، ص ٣٦. وانظر أيضاً كتابنا، فكرة الألوهية عند أفلاطون، ص ٤٤.

- (٥٩) ه. ه أ فرانكفورت: نفس المرجع السابق، مقالة الخاتمة ص ٢٨١.
  - (٦٠) نقلاً عن : الأهواني : نفسه، ص ٦٢.
    - (٦١) نفسه، ص ٦٣.
      - (۲۲) نفسه.
  - (٦٣) انظر:د. سليم حسن : نفس المرجع السابق، ص ٥٦.
    - (٦٤) يوسف كرم: نفس المرجع، ص ١٥.
      - (٦٥) نفسه.
  - (٦٦) انظر: د. أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع، ص ٦٠.
    - (٦٧) انظر: يوسف كرم نفس المرجع، ص ١٦.
- Zeller: Op. cit., p30. (٦٨)
- Copleston, Op. Cit., p42. (19)
  - (۷۰) یوسف کرم، نفسه ص ۱۱.
- Copleston: Op. Cit, p.42 (Y1)
  - (٧٢) نقلاً عن: الأهواني ، نفسه، ص ٦٥.
- (٧٣) كولنجوود: فكرة الطبيعة، ترجمة د. أحمد حمدى محمود، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة ١٩٦٧م، ص ٤٥.

- (۷٤) يوسف كرم، نفسه ص ١٦.
- (٧٥) انظر: د. سليم حسن، نفس المرجع السابق، ص ٥٦.
  - (٧٦) انظر: يوسف كرم، نفسه ص ١٦.

وأيضاً: أبو ريان، نفسه ص ٤٨.

- (۷۷) يوسف كرم: نفسه.
- (۷۸) كولنجوود، نفسه، ص ٤٦.
  - (۷۹) نفسه ، ص٤٧.
- (٨٠) برتر اندرسل: تاريخ الفاسفة الغربية، الجزء الأول، ص ٢١.
  - (٨١) نقلاً عن: الأهواني، نفس المرجع، ص ٦٥.
    - (۸۲) نفسه.
- (۸۳) أولف جيجن: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية، ترجمة د. عزت قرني، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٦ م ص ٣٨.

- (٨٤) انظر د. أحمد فؤاد الأهواني: نفس المرجع، ص ٦٩.
  - (٨٥) نقلاً عن نفس المرجع السابق، ص ٦٩.
    - (٨٦) يوسف كرم، نفس المرجع، ص ١٧.
- (٨٧) اميل برييه، تاريخ الفلسفة \_ الجزء الأول ، الترجمة العربية ص ٥٧.
  - (۸۸) نفسه، ص ۲۲.
    - (۸۹) نفسه ص ٦٣.

- (٩٠) يان أسمان : ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية، ترجمة د. زكية طبوزاده ود. علية شريف، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٦٠١م، ص ١٦٠١٥.
- (٩١) ارنست كاسيرر: الدولة والأسطورة، ترجمة أحمد حمدى محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٥ م، ص ٨١.

وانظر كتابنا: فكرة الألوهية عند أفلاطون، ص ٤٧.

Aristotle: Metaphysics B.I - Ch. 3, p.984a (5-8), Eng. (۹۲)

وأيضاً: يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ١٧،١٢.

(٩٣) انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة. الجزء الأول المجلد الثاني، ترجمة محمد بدران، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٦٩م، ص٢٦١.

وأيضاً: ثيوكاريس كيسيديس: هير اقليطس، ترجمة حاتم سليمان، دار الفار ابي، بيروت ١٩٨٧م ، ٦٨.

- (٩٤) ثيوكاريس كيسيديس: نفس المرجع السابق، ص ٦٩ .. ٧٠.
- (۹۰) انظر: (۹۰) انظر:

J.V.Luce: An Introduction to Greek Philosophy, Thames وأيضاً: and Hadson, U.S.A New York 1992, p40.

وايضاً: كيسيديس: نفس المرجع، ص ، ٧١ - ٧٢.

Gomperz (Th.): Greek Thinkers, Vol. I, Eng. Trans. by G.G. (97) Berry, John Morray, London 1939, p. 60.

- (٩٧) انظر: الأهواني، نفس المرجع، ص ١٠٠.
- وأيضاً: جورج سارتون: تاريخ العلم، الجزء الثاني، الطبعة الثانية من الترجمة العربية، ص ٣٨.
- (٩٨) شذرات هيراقليطس: الترجمة العربية للدكتور الأهواني في نفس المرجع السابق، شذرة ١١٤، ص ١١١.
  - (۹۹) نفسه، شذرة ۱۱۹، ص ۱۱۱.
  - (١٠٠) نقلاً عن: جورج سارتون: تاريخ العلم، ص ٣٩.
    - (١٠١) كيسيديس: نفس المرجع السابق، ٧٥.
      - (۱۰۲) نفسه، ص ۷۲.
- (۱۰۳) فیلیب ویلرایت: هیراقلیطس، ترجمة عبده الراجحی، ونشر بکتاب: هیراقلطس فی فیلسوف التغیر وأثره فی الفکر الفلسفی تألیف د. علی سامی النشار ، ود. محمد علی أبو ریان ود. عبده الراجحی، دار المعارف بالقاهرة ۱۹۲۹م، ص ۱۰.

وانظر أيضاً: ول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ٢٦٩.

- (١٠٤) انظر: جورج سارتون: نفس المرجع، ص ٣٨. وأيضاً: الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية، ص ١٠١.
- (١٠٥) فيليب ويلرايت، نفس المرجع السابق، ص ١٦. وانظر أيضاً: كيسيديس: نفس المرجع السابق، ص ٧٣.
  - (١٠٦) انظر: نفس المرجعين السابقين، ونفس الصفحات.
    - (١٠٧) ويلرايت: نفس المرجع السابق، ص ١٦.

انظر أيضاً: J.Luce : Op. Cit , P.40

(١٠٨) ول ديور انت: نفس المرجع السابق، ص ٢٦٢.

ومن أطرف ما تبقى من هذه القصائد بيتاً قال فيه ' إن المرأة تسبب السعادة للرجل فى يومين: أحدهما يوم يتزوجها والثانى يوم يدفنها' . (نفس المرجع).

- (١٠٩) انظر: ويارايت: نفس المرجع السابق، ص ١٦ ١٧. وأيضاً: الأهواني: نفس المرجع، ص ١٠٨.
  - (١١٠) د. أحمد الأهواني. نفس المرجع، ص ١٠١.
  - (١١١) كيسيديس: نفس المرجع، ص ١١٨ ــ ١١٩.
- (۱۱۲) انظر كاركولا كوف: مسألة اللغة عند هير اقليطس ضمن مجموعة لغة وأسلوب الكتاب القدماء، مطبوعات جامعة الدولة في لنينجراد ١٩٦٦م، ص ١٠٣٠. نقلاً عن: كيسيدس، نفس المرجع ص ١٣١٠.
- (١١٣) انظر: طومسون ج: الفلاسفة الأول، لندن ١٩٥٥م ص ٧٥. نقلاً عن: كيسديس، نفس المرجع، ص ١٧٤.
- G. S. Kirk: Heraclitus The Cosmic Fragments, Cambridge (115) 1954.
  - نقلاً عن: نفس المرجع لكيسيديس، ص ١٢٥.
- Jaeger: The Theology of the Early Greek Philosopers, Oxford (110) 1947, p.330.
  - (١١٦) انظر: ويلرايت: نفس المرجع السابق، الترجمة العربية ص ٢١ \_ ٢٢.
- (۱۱۷) شنرات هيراقليطس، شنرة (۲) بترقيم بيرنت، ترجمة د. أحمد فواد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية، ص ۱۰۳.
  - (۱۱۸) نفسه، شذرة (۱).
  - (۱۱۹) نفسه، شذرة (۹۱)، ص ۱۰۹.

- (۱۲۰) نفسه، شذرة (۹۲)، ص ۱۱۰.
- (١٢١) انظر في اختلاف المترجمين والمؤرخين حول هذه الشذرات وتفسيرهم لمعنى اللوغوس عن هير اقليطس:

كيسيديس: نفس المرجع السابق، ص ٢١٥ وما بعدها.

- د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ١١٦ ١١٧.
  - د. أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، ص ٥٧.
- (١٢٢) انظر: رشدى حنا عبد السيد: فلسفة اللوغوس، ص ١٥.
- (١٢٣) شذرات هيراقليطس: شذرة (١٣)، ص ١٠٤ من الترجمة العربية للدكتـور الأهواني.
  - (۱۲٤) نفسه، شذرة (۱۵)، ص ۱۰٤.
    - (۱۲۵) نفسه، شذرة (٤)، ص ۱۰۳
  - (١٢٦) هذه الترجمة نقلاً عن : كيسيديس: نفس المرجع السابق، ص ٢٦٣.
    - (۱۲۷) شنرات هيراقليطس، شنرة (۱۱) ، ص ۱۰٤.
      - (۱۲۸) نفسه، شدرة (۱۹۱)، ص ۱۰۹.
        - (۱۲۹) نفسه، شدرة (۹۰)، ص ۱۱۰.
- Dumitriu (A): History of Logic, Vol. I.Eng. ed., Abacus Press (17.) 1977, P. 82.
  - (۱۳۱) شذرات هیراقلیطس، شذرة (۸)، ص ۱۰٤.
    - (۱۳۲) نفسه، شذرة (۷)، ص ۱۰٤.
    - (۱۳۳) نفسه، شذرة (۱۰)، ص ۱۰٤.
    - (۱۳٤) نفسه، شذرة (۱۱)، ص ۱۰٤.

- (۱۳۵) نفسه، شذرة (۱۹)، ص ۱۰٤.
- (۱۳۲) نفسه، شذرة (۲۰)، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۰.
- (١٣٧) انظر أيضاً: اميل بربيه: تاريخ الفلسفة، الجزء الأول من الترجمة العربية، وانظر أيضاً: ول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ٢٦٤.
- Aristotle: Metaphysics B. I 3 (983a, 5-7), Eng. Trans. P. (17%) 501.
  - (۱۳۹) شذرات هيراقليطس، شذرة (۲۱) ص ١٠٥.
- Aristotle: Op. Cit., P. So1 (15.)
  - (١٤١) ويلرايت : نفس المرجع السابق، ص ٥٤.
  - (١٤٢) انظر: د. أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية، هامش ص ١٠٥.
    - (١٤٣) ويارايت: نفس المرجع، ص ٥٨.
    - (۱٤٤) شنرات هيراقليطس: شنرة (٦٩)، ص ١٠٨.
      - (١٤٥) نفسه، شذرة (٧٠) ، ص ٥٨.
      - (١٤٦) نفسه، شذرة (٢٢)، ص ١٠٥.
      - (۱٤٧) نفسه، شذرة (۲۰)، ص ۱۰۰.
    - (١٤٨) انظر: كيسيديس: نفس المرجع السابق، ص ٢٣٦ \_ ٢٣٧.
      - (١٤٩) انظر: ويلرايت، نفس المرجع السابق، ص ٦٧.
- Mircea Eliade: The Myth of the Eternal Return, 1954 , نظر (۱۰۰)

  Ch II-

نقلاً عن ويلرايت. نفس المرجع السابق، ص ٦٧.

(١٥١) ويلرايت: نفس المرجع، ص ٦٧.

- Aristotle: On The Heavens (279 b 15 18), (152) Translated (107) into English by J.L. Stocks, in "Great Books", Vol. I. P. 371.
  - (١٥٣) ويلرايت: نفس المرجع، ص ٧٤.
- (١٥٤) شذرات هيراقليطس، شذرة (٢٦)، الترجمة العربية للدكتور الأهواني، نفس المرجع السابق ص ١٠٥.
  - (١٥٥) انظر: د. أميرة مطر: الفلسفة عند اليونان، ص ٥٤ \_ ٥٥.
    - (١٥٦) شذرات هيراقليطس: شذرة (٤١)، ص ١٠٦.
      - (۱۵۷) نفسه، شذرة (۳۲)، ص ۱۰۳.
      - (۱۰۸) نفسه، شذرة (۳۹)، ص ۱۰۲.
      - (۱۵۹) نفسه، شذرة (۸۱)، ص ۱۰۹.
- (۱٦٠) انظر: Copleston (F.): Op. cit., p.55.
- Dumitriu : Op. Cit., p.83 85. : نظر (۱۲۱)
- (١٦٢) انظر: لانجاز: جدل الطبيعة، وللينين: الدفاتر الفاسفية، وكيسديس: نفس المرجع السابق، ص ٣٠٨ ـ ٣١٣.
  - (١٦٣) انظر: آخر ما قرأت لدى المؤرخين المعاصرين:

Luce: Op. Cit., pp. 42 - 46.

Copleston: Op. Cit. P.55. : انظر: (۱۹۶)

- (١٦٥) انظر : ممن ينكرون هذه النغمة الصوفية عند هير اقليطس: كيسديس: نفس المرجع، ص ٢٦١ ـ ٢٦٢ .
- (١٦٦) وانظر ممن يؤيدون هذه النغمة الصوفية عند هير اقليطس واختلاطها لديه بنزعة منطقية براتر اندرسل:

Bertrand Russell: Mysticism and Logic, London, Union Books, 1974, p. 14-15.

وأيضاً: Lemprier's Classical Dictionary of Proper Names

## Mentioned in Ancient Authors, Routledge& Kegan Paul LTD,

London and Boston, reprinted 1972, p. 209 - 210.

- (١٩٠) برتر اندرسل: تاريخ الفلسفة الغربية، الترجمة العربية للدكتور زكى نجيب محمود، الجزء الأول. الطبعة الثالثة ١٩٧٨م ، ص ٧٩.
  - (۱۹۱) شنرات هيراقليطس، شنرة ، ص ۱۰۱ ـ ۱۰۷.
- (۱۹۲) انظر: د. أحمد عتمان: هرقل ـ بحث في مغزى أسطورة التأليه وأصولها الشرقية، مجلة آفاق عربية، بغداد ۱۹۷۸ م، ص ۲۶ ـ ٦٥ من العدد الخامس.

(۱۹۸) أفلاطون: كراتيلوس (۱۳۸۳)، الترجمة العربية للدكتور عزمى طه السيد، منشورات وزارة الثقافة الأردنية، عمان ۱۹۹۵م، ص ۹۱.

(١٩٩) انظر: د. أميرة مطر: نفس المرجع السابق، ص ٦٥.

وأيضاً : د. على سامى النشار وآخرون: هيراقليطس ـ فيلسوف التغير، سبق ذكره، ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩.

- (۲۰۰) انظر: د. مصطفى النشار: مدرسة الاسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقى والفلسفة اليونانية، دار المعارف، القاهرة ١٩٩٥م، ص ٦٥ ٦٦.
  - (٢٠١) انظر: د. على سامى النشار، نفس المرجع السابق، ص ٢٧٣ ٢٧٤.
    - (۲۰۲) انظر: نفسه، ص ۲۷۵.

وانظر أيضاً : كتابنا السابق، ص ٨٧، ص ٩٩.

(۲۰۳) انظر الفصل الذي أفرده د. على سامى النشار للحديث عن تأثير هير اقليطس في العالم الاسلامي في المرجع السابق، ص ۲۳۲ وما بعدها.

(٢٠٤) انظر في نلك:

كيسديس: نفس المرجع السابق، ص ٣٠٨ ومابعدها.

وأيضاً : Dumitriu : Op. Cit ., p. 83 - 84

وكذلك: انظر الفصل الذى كتبه د. محمد على أبو ريان فى كتاب: هير اقبليطس فى هير اقبليطس فى التغير السابق الإشارة إليه عن أثر هير اقليطس فى الفلسفة الحديثة ص ٣٤١ وما بعدها.

#### الفصل الثاني:

- Copleston: Op. Cit., p. 45.
  - (٢) برتر اندرسل: نفس المرجع السابق، الجزء الأول، ص ٠٦٠.
- (٣) انظر: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، طبعة دار القلم ببيروت، ص ٢٧. وأيضاً: وأيضاً:
  - (٤) يوسف كرم: نفس المرجع، ص ٢٠.

- (٥) ول ديورانت، قصة الحضارة، الجزء الأول، مجلسد (٢)، التسرجمة العربية ص ٢٩٣.
  - (٦) اميل بربيه، نفس المرجع السابق، جـ، ص ٦٨.
    - · (٧) انظر: رسل: نفسه، ص ٢٠.

وأيضاً: الأهواني، نفس المرجع، ص ٧٢.

- (٨) رسل: نفس المرجع ، ص ٦٠ ٦١.
  - (٩) الأهوائي: نفس المرجع، ص ٧٢.
- (١٠) ول ديورانت: نفس المرجع، ص ٢٩٣.
  - (١١) الأهواتي، نفس المرجع، ص ٧٢.
- (١٢) انظر: كتابنا: فكرة الألوهية عند أفلاطون، هامش ص ١٨.
- (۱۳) انظر: د. عبد القادر حمزة: على هامش التاريخ المصرى القديم، الجزء الأول، دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٤١م، ص ١٣٢ ــ ١٣٣٠.

وانظر أيضاً: د. سليم حسن، نفس المرجع السابق، ٥٧.

- (١٤) انظر: برتراندرسل: نفس المرجع السابق، ص ٥٧.
  - (١٥) ول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ٢٩٢.
    - (۱۱) نفسه، ص ۲۹۳.
- Burnet: Early Greek Philosophy, London 1949, p. 89. : انظر: (۱۷) Copleston: Op.cit. , p. 46.
- (۱۸) انظر: د. على سامى النشار وآخرون: هيراقليطس فيلسوف التغير، سبق الإشارة إليه ص ٢٤٧.
  - (۱۹) برييه: نفس المرجع، ص ٦٧.

(۲۰) نفسه، ص ۷۲.

، أيضاً د. أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع، ٧٣ ـ ٧٤.

- (٢١) برتراندسل: نفس المرجع، ص ٦٢.
  - (۲۲) نفسه.
- (٢٣) هنرى توماس: أعلام الفلاسفة \_ كيف نفهمهم، الترجمة العربية ص ٧٧.
  - (٢٤) نقلاً عن: رسل: نفس المرجع، ص ٢٤.
  - (٢٥) ول ديورانت: قصة الحضارة، سبق ذكره، ص ٢٩٤.
    - (۲۲) نفسه، ص ۲۹۶ ـ ۲۹۰.

وانظر أيضاً: الأهواني، نفس المرجع، ص ٧٥.

- (٢٧) الأهواني، نفس المرجع، ص ٧٥ ٧٦.
- (۲۸) انظر: ول ديورانت: نفس المرجع، ص ۲۹۰.

Comford: From Religion To Philosophy, Harper Tourch : وأيضاً books, New York 1957, p. 203.

- (٢٩) ول ديورانت، نفس المرجع.
- Aristotle: Metaphysics B.I Ch. 5, 985b(22), Eng. Trans. p. 503 (7) Ch. 6-987 a (32-33), p. 505.

- (٣٢) د. أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، ص ٧٠.
  - (٣٣) انظر: الأهواني، نفس المرجع، ص ٨٢.

وبربيه، نفس المرجع، ص ٧٠.

- (٣٤) انظر: كولنجوود: فكرة الطبيعة، ترجمة أحمد حمدى محمود، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة ١٩٦٨م، ص ٦٠.
  - (۳۵) نفسه، ص ۲۲ ۲۳.
- Aristotle: Op. cit., B.I Ch.5 (985 b 25-37), p. 504. (77)
- I bid., Ch.6 987 (30-37), p. 505. (TV)
  - (٣٨) نقلاً عن د. أميرة مطر، نفس المرجع السابق، ص ٧٥ ٧٦.

Copleston: Op. Cit., p.51.

وانظر أيضاً:

- Aristotle: Op. Cit., 987b (24 26), Eng. Trans. p. 505. (٣٩)
- Burtt: The Metaphysical Foundation of modern physical (٤٠) science, Routledge & Kegan paul, Without date, p. 30.
- Aristotle: Physics(B.IV Ch. 6 213b 24 30), Tn انظر: (٤١) انظر: Translated by R.P. Hardie and R.k. Gaye in "Great Books", p. 293.
  - (٤٢) ول ديورانت، نفس المرجع، ص ٢٣.
  - (٤٣) ول ديورانت، نفس المرجع السابق، ص ٢٩٩.
  - (٤٤) انظر : د. أحمد فؤاد الأهواني ، نفس المرجع السابق، ص ٧٧.
    - (٥٤) نفسه.
- (٤٦) انظر: عبد القادر حمزة: على هامش التاريخ المصرى القديم، الجزء الثاني ص ١٨ ١٩.
  - وأيضاً : توملين: فلاسفة الشرق، ص ٤٥.

(٤٧) انظر: Luce J . V. : Op. Cit., p.35

(٤٨) انظر: هنرى توماس: أعلام الفلسفة، سبق الإشارة إليه ص ٧٧.

Copleston: Op. Cit, p.47. (٤٩)

(٥٠) د. محمد على أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفى ــ الجزء الأول ، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، الطبعة الرابعة ١٩٧٢، ص ٥٦.

Copleston: Op. Cit., 47. : نظر:

وأيضاً د. الأهواني، نفس المرجع، ص ٧٩ \_ ٨٠.

(۲ه) انظر: Cornford: Op. Cit., p. 199 - 200

وأيضاً: د. أميرة مطر، نفس المرجع السابق، ص ٦٩.

(٥٣) انظر: د. الأهواني، نفس المرجع، ص ٢٩، ص ٧٩.

وأيضاً: Cornford: From Relighion To Philosphy, p. 201.

Burnet: Early Greek Philosophy. : نظر:

وأيضاً: رسل: نفس المرجع السابق، ص ٦٣ \_ ٦٤.

وكذلك: د. الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٧٦ - ٧٧.

(٥٥) د. أميرة مطر: نفس المرجع، ص ٦٨.

Cheney (S.) Men who Have Walked with God,:هذا النص نقلاً عن (٥٦) New York, First delta Printing 1974, p.98.

Ibid. P. 93. (°Y)

(٥٨) انظر: رسل: نفس المرجع، ص ٥٠.

(٥٩) د. الأهواني: نفس المرجع، ص ٧٩ س ٨٠.

Heath (T.) History of Greek Mathe matics, Oxford, 1921,:نقلاً عن (۲۰) Vol 2, p. 66.

والجدير بالذكر أن فريسيدس من سيروس ابن بابيس كان حكيماً وعالماً بالكون أو فسيولوجياً من القرن السادس قبل الميلاد ويذكر أنه كان مُعلماً لفيتاغورس. [انظر: جورج سارتون: تاريخ العلم، الجزء الأول، ترجمة لفيف من العلماء، دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الثالثة ١٩٧٦، ص ٤٤٤ هامش ١٣.]

- (٦١) جورج سارتون، نفس المرجع، ص ٢٢٤.
  - (٦٢) نفسه، ص ٤٤٤، هامش رقم (١٥).
    - (٦٤) نفسه، ص ٢٨٤ ــ ٢٩٤.
- (٦٤) لويس كاربنسكى: رياضيات المصريون القدماء وأثرها فى تقدم العلم والعمران، منشور بمجلة " المقتطف" المصرية ، عدد سبتمبر ١٩٣٦، ص ٣١ ... ٣٢.
  - (٦٥) نفسه.
  - (٦٦) جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ٤٣٠.

Luce, Op. Cit., P.38.

وانظر أيضاً:

- (۲۷) کاربنسکی: نفسه، ص ۳۳.
- (٦٨) نقلاً عن كتابنا: فكرة الألوهية عند أفلاطون، ص ٦٦.
  - (٢٩) سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٣٥.
- (٧٠) انظر تفاصيل ذلك في: نفس المرجع السابق، ص ٤٣٥ \_ ٤٣٦.

وكذلك في ند. الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٨٥ \_ ٨٦.

(٧١) نقلاً عن: سارتون: نفس المرجع، ص ٤٣٦.

Aristotle: On the Heavens, B. II - Ch.9 (291 b 11-15), انظر: (۷۲) Translated by T. L. Stocks, in "Great Books", p. 382.

(٧٣) د. الأهواني: نفس المرجع، ص ٨٧.

(٧٤) انظر : سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٣٨.

والأهواني، نفس المرجع، ص ٨٨.

- (٧٥) الأهواني، نفسه.
- Wallce I. Matson: Anew History of Philosophy, Vol. I, Harcourt (Y1) Brace Jovanovich, Inc. U.S.A., 1987, p.21.
  - (٧٧) انظر: كتابنا: فكرة الألوهية عند أفلاطون، ص ١٢١.
- (٧٨) انظر: كتابنا: نظرية العلم الأرسطية ـ دراسة في منطق المعرفة العلمية عند أرسطو، دار المعارف بالقاهرة ـ الطبعة الأولى ١٩٨٦م، ص ١٦٦ ـ ١٧١٠.
- - (٨٠) انظر: د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ٩٠.

وأيضاً: يوسف كرم، نفس المرجع، السابق، ص ٢٦.

- (٨١) برتراندرسل: تاريخ الفلسفة الغربية، الجزء الأول، ص ٧٢.
  - (٨٢) جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٤٠.
- Whitehead (A.N.) Science and Modern World, Collier -(AT) Macimillan, Canda 1967, 28.
  - (٨٤) انظر: هنرى توماس: نفس المرجع السابق، ص ٣، ص ١١٧.

#### القصل الثالث:

(۱) انظر: Copleston: Op. Cit., Vol. I Part I, p. 64

وأيضاً: Dumitriu: History of Logic, p. 76.

وكذلك: ول ديور انت: قصة الحضارة، ص ٣٠٣.

(٢) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٢٧.

Luce: Op. Cit., p. 18. (7)

Matson: Op. Cit., p. 18 (2)

(٥) انظر د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ٩٣.

وكذلك: اميل بربيه: نفس المرجع السابق، ص ٨٠.

- (٦) انظر: ميشيلين سوفاج: برمنيدس، ترجمة د. بشارة صارجى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٧م، ص ١٢٠ ـ ١٢١.
  - (٧) يكاد يجمع المؤرخون على هذا التاريخ بالنسبة الكسينوفان:

انظر: Luce: Op.,Cit. p.49.

وأيضاً: Matson: Op. Cit. P. 21.

وكذلك د. الأهواني: نفس المرجع، ص ٩٣.

وأيضاً: يوسف كرم: نفس المرجع، ص ٢٧.

Matson: Op. Cit., p.21. (A)

(٩) د. الأهواني: نفسه، ص ٩٣.

Matson: Op. Cit., p.21-22. (1.)

(١١) د. الأهواني نفسه ص ٩٤.

(١٢) اميل برييه: تاريخ الفلسفة. الجزء الأول ، الترجمة العربية، ص ٨٠.

(۱۳) نفسه، ص ۸۰ –۸۱.

(١٤) هذا النص نقلاً عن: جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٣٧٧.

(١٥) نقلاً عن: ول ديورانت: قصة الحضارة، ص ٣٠٣. وانظر أيضياً: Matson: Op. Cit., p.22. (١٦) انظر: د. الأهواني: نفس المرجع، ص ٩٥. (١٧) نقلاً عن: ول ديورانت: نفس المرجع، ص ٣٠٣. وانظر أيضاً: Matson: Op. Cit., p.22. (١٨) ول ديور انت: نفس المرجع، نفس الصفحة. (١٩) هنري توماس: نفس المرجع السابق، ص ٧٥. (۲۰) نفسه. (٢١) نقلاً عن ول ديورانت : قصة الحضارة، ص ٣٠٣ - ٣٠٤. وانظر أبضاً Matson: Op. Cit., p. 22. Jaeger: Theoloogy of Early Greek Philoso phers, Oxford, (77) the Clarendon press, 1960P.44. (27) I bid. (Y £) I bid. (٢٥) انظر: أولف جيجن: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية، الترجمة العربية للدكتور عزت قرني، ص ٣١٠. (٢7) Brun (J.): Le Présocratiques, p. 68. نقلاً عن د. حسن عبد الحميد، مدخل إلى الفلسفة، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة ٩٧٧ م، ص ٨٧. **(**YY**)** Aristotle: Metaphysics B.I - Ch. 5 (986b 24 -25), Eng. Trans. P.504. (XX)

Windleband: History of Ancient Phil osophy, Translated

by H.E Cushman, Dover Publications inc., New York 1956,p.48.

I bid.  $(\tau \cdot)$ 

(٣١) د. سليم حسن: نفس المرجع السابق، ص ٥٨.

(٣٢) انظر: د. محمد البهي: الجانب الإلهى فى التفكير الإسلامى، دار الكاتب العربي، القاهرة ١٩٦٧م، ص ٣٢١.

وكذلك: يوسف كرم، نقس المرجع السابق، ص ٢٨.

Jaeger: Op. Cit., p. 43-44. (٣٣)

T bid., Op. Cit. , p.64. (٣٤) انظر:

Cornford: Greek Religious Thought, Editeby Ernest وكذلك: Barker, University of London 1923, p. 87.

Windleband: Op. Cit., P. 59. (70)

#### القصل الرابع:

Matson: Op. Cit., p. 29. : نظر: (۱)

ود. الأهواني، نفس المرجع، ص ١٢٧.

- (٢) انظر: سوفاج: نفس المرجع السابق، ص ١١١.
  - (۳) نفسه
- (٤) د. أميرة حلمي مطر: نفس المرجع السابق، ص ٨٢.
- Guthrie (W.K.C.): A History of Greek Philosphy, Vol. II (°)
  the preSonaty tradition from Pramenides to Dem

ocritus, Cambridge University press, Cambridge 1980, P.I.

و انظر أيضاً: Matson: Op. Cit., p. 29.

ود. الأهواني، نفس المرجع السابق ص ١٢٧. وهما يرجحان أن ولادته كانت في ٥١٥ ق.م

Luce: Op., Cit., p50.

حيث يرى أنه ولد في عام ١٤٥ ق.م

(٦) انظر: يوسف كرم: نفس المرجع السابق، ص ٢٨.

(۷) انظر: (۲) Guthrie: Op. Cit. , P.I.

وأيضاً: د. الأهواني: نفسه.

(٨) د. الأهواني : نفسه.

وانظر أيضاً: Guthrie: Op. Cit. , P.I-2.

(۹) انظر: (۹) انظر:

وأيضاً: Guthrie: Op. Cit. , P.I-2.

(١٠) انظر: د. الأهواني: نفس المرجع، ص ١٢٨.

وأيضاً: د. ماجد فخرى: تاريخ الفلسفة اليونانية، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٩١م، ص ٣٨.

Copleston: Op. Cit., p. 65.

(١٢) انظر: د. الأهواني، نفس المرجع، ص ١٢٩-١٢٩.

Luce: Op.Cit., p50. (17)

(١٤) انظر: أولف جيجن: نفس المرجع، ص ٣٠٨.

(١٥) انظر: د. الأهواني: نفس المرجع، ص ١٣٥.

وانظر أيضاً تحليلاً لهذه المقدمة ومغزاها في Guthrie: Op. Cit., PP. 6-13.

(١٦) بارمنيدس: قصيدة في الطبيعة PeriPhyseos الترجمة العربية للدكتور أحمد فؤاد الأهواني في كتابه " فجر الفلسفة اليونانية" سبق الإشارة اليه، ص ١٣٠. وللقصيدة ترجمة عربية أخرى في كتاب "برمنيدس" لميشلين سوفاج ترجمة د. بشارة صنارجي، سبق الإشارة اليه، ص ٣٠- ٦١.

ونحن سنعتمد على الترجمة الأولى، أما Themis ثيميس التى ترجمت هنا بالأمر الإلهى فهى ربة النظام طبقاً للقانون والعرف وهى ابنة السماء والأرض وأم الساعات والحظ. د. الأهوانى: هامش نفس الصفحة بنفس المرجع.

(۱۷) قضانا هنا ترجمة لفظة Logos بالعقل وليس بالجدل كما يرى برنت ووافقه الأهواني (هامش ص ۱۳۰ من كتاب د. الأهواني) أو بالكلمة كما كان شانها عند هير اقليطس. وذلك لأن بارمنيدس لم يقصد بها هنا مجرد الكلمة، كما أن للجدل لفظة يونانية أخرى تعبر عنها وهي الديالكتيك Dialictique.

- (١٨) بارمنيدس: نفسه بنفس المرجع، ص ١٣٠.
- (١٩) نقلاً عن: د. الأهواني بنفس المرجع السابق، ص ١٣٦.
- (٢٠) نقلاً عن: ميشلين سوفاج: نفس المرجع السابق، ص ٦٦.

- (٢٢) بارمنيدس: نفسه شذرة (٢) ، الترجمة العربية، ص ١٣٠.
  - (٢٣) نفسه: شذرة (٥،٤)، الترجمة العربية ص ١٣١.

وقارن نفس الشذرات في الترجمة الإنجليزية في الترجمة الإنجليزية في المدرات في الترجم السابق، ص ٨٢-٨٨.

(۲۵) انظر مناقشة لتلك القضية في: Cobleston: Op. Cit., p. 68-69.

وأيضاً في: Guthrie: Op. Cit., PP. 14-20

وكذلك في: د. الأهواني : نفس المرجع السابق، ص ١٤٢-١٤٣.

- (٢٦) نقلاً عن د. الأهواني، نفسه.
- (٢٧) بارمنيدس: نفس المصدر شذرة (٨)، الترجمة العربية ص ١٣٢–١٣٣.

وقارن نفس الشنرة في الترجمة الإنجليزية Guthrie: Op. Cit., P.30-31

- (۲۸) ممن يتفقون مع بيرنت في اتجاهه إلى التفسير المادى لآراء بارمنيدس: كولنجوود: فكرة الطبيعة، سبق الإشارة اليه، ص ۸۱.
  - (٢٩) انظر: د. الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ١٤٢ ١٤٣.
  - (٣٠) بارمنيدس: نفس المصدر، شذرة (٨)، الترجمة العربية، ص ١٣٣.
- (٣١) انظر: د. أميرة حلمى مطر: در اسات في الفلسفة اليونانية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٨٠، ص ٢٣.
- G. E. M. Anscombe.: From Parenides to Wittgenstein, وانظر أيضاً: Vol. I, Basil Blackwell, Oxford 1981, pp. 3-8

وانظر كذلك: يوسف كرم: نفس المرجع السابق، ص ٣٠.

وجورج سارتون: تاريخ العلم، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة ١٩٧٨م، الترجمة العربية، ص ٤٦.

- Rey: La Jeuness de La Science Grecque, p. 147. (٣٢) نقلاً عن: د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ١٣٩.
- Aristotle: Metaphysics (B.I- Ch.5), Eng. Trans. p.504 -505. (77)
  - (٣٤) انظر: سوفاج: نفس المرجع السابق، ص ٧٤.

(٣٥) بارمنيدس: نفس المصدر، شذرة (١)، ص ١٣١. (٣٦) نفسه، شذرة (٨) بداية الحديث عن طريق الظن، الترجمة العربية ص ١٣٣. Guthrie: Op. Cit., p.34. (۳۷) انظر: (٣٨) بارمنيدس: نفس المصدر، شذرة (٨)، ص ١٣٣٠. (۳۹) نفسه، شذرة (۹) ، ص ۱۳۳. (٤٠) انظر: نفس المصدر شذرة (١٠١-١١)، ص ١٣٤. (٤١) نفسه شذرة (١٤)، ص ١٣٤. (٤٢) انظر: نفسه، شذرة (١٠١٠). (٤٣) نفسه ، شدرة (١٢)، ص ١٣٤. (٤٤) نفسه، شذرة (١٣). (٤٥) انظر: أولف جيجن: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية، سبق نكره ص .W.9-W.A

(٤٦) بارمنيدس: نفس المصدر، شذرة (١٨)، ص ١٣٥.

(٤٧) تلك كانت الأوصاف التي أطلقها أفلاطون على بارمنيدس في محاوراته المختلفة.

انظر: Plato: the Sophist, p. 237.

Plato: Theaetetus, p. 183.

(٤٨) انظر: برييه: نفس المرجع السابق، ص٨٦.

وكذلك: Luce: Op. Cit. p. 55.

(٤٩) انظر: Ibid.

و أبضاً: Guthrie: Op. Cit., p.80.

```
Copleston: Op.Cit., p. 35.
                                                                 (0.)
Matson: Op. Cit., p. 35.
                                                                 (01)
                           (٥٢) انظر د. الأهواني: نفس المرجع، ص ١٤٥.
Matson: Op. Cit., p.34-35.
                                                            (٥٣) انظر:
                           (٥٤) انظر: د. الأهواني نفس المرجع، ص ١٤٧.
                           ويوسف كرم: نفس المرجع السابق، ص٣٠.
Matson: Op. Cit., p. 35.
                                                                 (00)
                                                                 (10)
Guthrie: Op. Cit., p.81.
I bid.
                                                                 (°Y)
                                                                 (OA)
I bid., p 81.
                     وانظر أيضاً د. الأهواني: نفس المرجع، ص ١٤٧.
                                                                 (09)
Guthrie: Op. Cit., p.82.
                          (٦٢) انظر: د. الأهواني: نفس المرجع، ص ١٤٧.
                          (٦٣) انظر: د. الأهواني: نفس المرجع، ص ١٤٩.
                                                          و أيضياً:
Luce: Op. Cit. p. 56.
(٦٤) انظر: Aristotole: Metaphysics, B. III - Ch. 4- 1001b (7-35),
Eng. Trans. p. 520.
                            (٦٥) يوسف كرم: نفس المرجع السابق، ص ٣١.
                                                        و انظر أيضاً:
Luce: Op. Cit. p. 56-57
Copleston: Op. Cit., 72-73.
                                                           و كذلك:
```

(٦٦) يوسف كرم: نفس المرجع، ص ٣١.

(۲۷) نفسه.

(۲۸) نفسه.

(٦٩) انظر: د. الأهواني: نفس المرجع، ص ١٥١.

Copleston: Op. Cit.,p73. (Y•)

Aristotle: Phsics B. VI Ch. 9 - 239 b (5-35), Eng. Trans. p323. (Y1)

(٧٢) اعتمدنا في تصنيف هذه الحجج وعرضها على:

Copleston: Op. Cit.p73-75.

Dumitriu: Op. Cit., p. 87-79.

Guthrie: Op. Cit., pp. 91-96.

وأيضاً د. أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، سبق ذكره، ص ٩٣ – ٩٤. وأيضاً د. أحمد فؤاد الأهواني المرجع السابق، ص ١٥١ – ١٥٢.

ويوسف كرم: نفس المرجع ص ٣١-٣٢.

و د. ماجد فخرى: نفس المرجع السابق، ص ٤٠-١٤.

(٧٣) يجدر الإشسارة إلى أن بعض المورخين يسمى هذه الحجة بحجة الملعب The Stadium.

Guthrie: Op. Cit., p. 94

وأيضاً: يوسف كرم، نفس المرجع، ص ٣٢.

بينما تسمى الحجة الأولى حجة القسمة الثنائية [انظر: يوسف كرم ــ نفس المرجع، ص ٣١

وقد رأينا متابعة د. الأهواني في تصنيفه وتسميته لهاتين الحجتين، فهما معاً يشيران إلى الملعب وما يجري فيه.

- (٧٤) انظر: د. الأهواني، نفس المرجع، ص ١٥٣.
- (٧٥) انظر: د. أميرة حلمي مطر، نفس المرجع السابق، ص ٩٤.
  - (٧٦) انظر: د. الأهواني، نفس المرجع، ص١٥٥.

وأيضاً: سوفاج: نفس المرجع السابق، ص ١١١.

وكذلك: Guthrie: Op. Cit., p. 101.

(٧٧) اميل بربيه: نفس المرجع السابق، ص ٨٧.

(۲۸) انظر: Op. Cit., p. 101.

(٧٩) انظر: سوفاج، نفس المرجع السابق، ص ١١٢.

(۸۰) انظر: نفسه ص ۱۱۲،۱۱۱.

وأيضاً Guthrie: Op. Cit. , p. 102

(٨١) مليسوس: عن الطبيعة أو الوجود، الترجمة العربية للدكتور الأهواني في كتابه "قجر الفلسفة اليونانية" سبق الإشارة إليه، فقرة (٨)، ص ١٥٧.

- (٨٢) نفسه، فقرة (٩)، الترجمة العربية ص ١٥٨.
  - (۸۳) نفسه، فقرة (۱۰)، ص ۱۹۸
  - (٨٤) نفسه، فقرة (٢)، ص ١٥٦.
  - (۸۵) نفسه، فقرة (٦)، ص ١٥٦.
- (٨٦) أنظر: يوسف كرم: نفس المرجع السابق، ص ٣٣.

وكذلك Guthrie: Op. Cit., p. 106 - 107.

(۸۷) انظر: د. الأهواني: نفس المرجع، ص ١٥٩.

وأيضاً:

Guthrie: Ibid.

(۸۸) يوسف كرم: نفسه، ص ٣٤.

(۸۹) أنظر: د. مصطفى النشار، نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة ــ دراسات فى الفلسفة المصرية واليونانية، الطبعة الثانية مكتبسة الإنجلو المصرية بالقاهرة ١٩٩٧م، ص ٢٠-٦١

# الباب الثالث

# الطبيعيون فى القرن الخامس قبل الميلاد

القصل الأول : انكساجوراس.

الفصل الثاني: انبادوقليس.

الفصل الثالث: المدرسة الذرية.

# القصل الأول

# انكساجوراس

أولا: حياته وكتاباته.

ثانيا: فلسفته الطبيعية.

ثَالثًا: آراؤه في المعرفة ونظرياته العلمية.

رابعا: تأثير انكساجوراس.

# الفطل الأول

## انكساجوراس Anaxgoras

#### تمهيد:

يبدأ القرن الخامس قبل الميلاد ولا تزال رياح التفكير العلمي تهب على المدن اليونانية خاصة المدن الأيونية التي بدأت تفكيرها العلمي المتأثر ببعض آراء فلاسفة الشرق وعلمائه منذ القرن السابق، لكنها تبدأ منذ القرن الخامس نهضة علمية جديدة يبدو فيها ملامح عصر تطور علمي عجيب في زمن يكاد يخلو من الآلات العلمية على حد تعبير ول ديورانت (۱).

ولنلاحظ أن هذا الإتجاه العلمى الناهض كان فى المدن الأيونية وحدها، حيث أن مدنا يونانية عريقة مثل أثينا لم تكن بعد تتقبل مثل هذا الإتجاه الذى كان أهم سماته انكار ألوهية الأشياء السماوية والنظر إلى كل ظواهر العالم الطبيعي بوجه عام كظواهر مادية يمكن تفسيرها تفسيراً علمياً.

وليس أدل على وجود تلك الروح المعادية للعلم فى أثينا من قصتها مع انكساجوراس موضوع فصلنا هذا. لقد كان انكساجوراس آخر الفلاسفة الأيونيين الذى تحمل عبء بث الروح العلمية ـ العقلية فى بلاد اليونان عامة من خلال اقامته فى أثينا ـ التى ستصبح فيما بعد مركز الفلسفة والعلم فى بلاد اليونان ـ حوالى ثلاثين عاما.

## أولاً: حياته وكتاباته:

 وأيا كان السبب أو الموقف الذي جعله يتجه إلى أثينا فإن من الثابت أنه بقى فيها منذ بلوغه حوالى العشرين أو الخامسة والعشرين من عمره حوالى ثلاثين عاماً كاملة قضاها هناك كمواطن أجنبى (٥). وثمة رواية أخرى تقول إنه لم يرحل إلى أثينا إلا حينما ناهز الأربعين من عمره (٢).

ومما يجمع عليه المؤرخون أنه كان من أسرة عريقة ثرية لكنه إما أهملها وصرف وقته في البحث ورسم الخرائط للسماء والأرض حتى حلت به الفاقة وأصابه الفقر أو أنه تنازل عنها بإرادته وآثر متابعة أبحاثه وتكريس كل وقته للعلم والفلسفة. (٧)

ولاشك أن أهم أحداث حياته تقع في تلك السنوات التي قضاها في أثينا في حماية بريكليس الزعيم الآثيني الذي تتلمذ على يديه في العلم الطبيعي وفي الخطابة حسب رواية أفلاطون (^).

فهذه السنوات قد شهدت ازدهاره في عام ٢٦٠ ق.م ورغم أنه ذاق في هذه السنوات طعم الشهرة وبريقها إلا أنه واجه فيها أيضاً أعظم المتاعب، ففيها طارت شهرته بين الناس حينما تتبأ بسقوط نيزك من السماء عام ٢٦٨ ق.م . وقد آثار سقوط ذلك الحجر الكبير دهشة الناس فأعجبوا بغزارة علمه. وقد دعاه بريكليس وكان آنذاك أعظم الآثينيين نفوذا إلى حلقته العلمية وتتلمذ عليه وصادقه .

وعن هذه العلاقة الحميمة بين الإثنين قال بلوتارك Plutarch إن انكساجوراس قد لازم بريكليس وأضفى عليه وقاراً رائعاً فاق جميع الأساليب الإغرائية لدعاة الفوضى، وسمى بخلقه وبلغ بها أرفع درجات السمو. إنه هو الذى علمه الأسلوب الخطابى المناسب لنمط حياته .. وكذلك العلم الطبيعى "(1).

إن هذه الاشارة من بلوتارك توضح المكانة والشهرة التى نالها انكساجوراس في أثينا. وتلك المكانة والشهرة قد رفعت من شأن بريكليس هو

الأخر لدرجة كبيرة؛ اذ لم يكن هو وحده تلميذ انكساجوراس بل تتلمذ على يديه كثيرون وكان يوريبيدس الشاعر من جملة هؤلاء (١٠).

وقد بدأت متاعب انكساجوراس فى أثينا بعد ذلك حيث أقلقت تفسيراته العلمية المادية البحتة للظواهر مضاجع الأثينيين. وبدأت موجة العداء لله تتنامى خاصة بعد أن فقد بريكليس بعض شعبيته بعد بدء الحرب البلوبونيزية Peloponnesian war فى عام ٣٦١ ق.م؛ حيث بدأ أعداء بريكليس يهاجمونه فى شخص صديقه وأستاذه الذى كان أول من أضير حيث اتهموه بالزندقة لأنه قال بأن الشمس قطعة ملتهبة من الحجر وأن القمر أرض وليس كلاهما إله. ولم يعرف على وجه التحديد من وجه هذا الاهتمام إلى انكساجوراس وإن كانت الآراء تتجه إما إلى كليون أو إلى شوكيديدس وكانا من خصوم بريكليس.

وقد اختلف المؤرخون في المصير الذي واجه انكساجوراس بعد هذه الإتهامات؛ فقد قيل أن بريكليس حال بينه وبين المحاكمة ونصحه بمغادرة اثينا، وقيل إنه حوكم وصدر عليه الحكم بالنفي (۱۱).، وقيل إنه حكم عليه بالإعدام وطلب بريكليس العفو عنه وساعده على الخروج من السجن فذهب إلى لمبساكوس Lampsacus وأقام بها حتى توفى بعد عدة سنوات. وقد أسس بها مدرسة ظل يعلم بها حتى وفاته. وقد أوصى قبيل وفاته أن يمنح الأطفال أجازة سنوية من مدارسهم في ذكرى وفاته. وروى أن الحكام قد احترموا وصيته أعواماً كثيرة. وقد نقشت مدينته كلازوميني صورته على عُملتها تمجيداً له وأقام له أهلها نصباً تذكاريا تخليداً لذكراه وقد وهبوه للعقل والحقيقة. (۱۷).

وقد كانت وفاة انكساجوراس في نفس العام الذي ولد فيه أفلاطون تقريباً أي عام ٤٢٨ ق.م حسما لاحظ هيبوليت Hippolytus. (١٣)

أما عن كتاباته، فإن ديوجين اللائرسى Diogenes Laertius يضعه في قائمة أولئك الذين لم يكتبوا سوى مؤلف واحد (١٤). وهو لم يؤثر عنه بالفعل

سوى أنه ألف كتاباً واحداً يدعى " فى الطبيعة Peri Phy seos". ولم يبق من هذا الكتاب سوى بعض الشذرات التى يصل عددها فيما يقول سارتون حوالى ١٧ شذرة (١٥). وإن كان د. الأهوانى متابعاً فى ذلك فريمان وييجر وبرنت ينشر ٢٢ شذرة (١٦). ويقال إن سمبليقوس Simplicius هو الذى احتفظ بهذه الشذرات فى نسخة ترجع إلى القرن السادس الميلادى (١٧).

وقد تميز هذا الكتاب بأسلوبه العلمى المستزن على حد تعبير صاحب "تاريخ العلم" (١٨)، ولا غرو فقد كان الكتاب حلقة من سلسلة البحوث العلمية التي قام بها الأيونيون (١٩). وقد لاقى هذا الكتاب فيما يبدو شهرة واسعة فى أثينا كشهرة صاحبه؛ فقد روى أفلاطون على لسان سقراط فى "فيدون" أنه كان يباع فى ملاعبها بدر اخمة واحدة، وقد اطلع عليه سقراط فى شبابه وأعجب به خاصة بنظرية صاحبه فى العقل nous، وان كان قد انتقده بعد ذلك بشدة (٢٠).

## ثاتياً: فلسفته الطبيعية:

تسيطر الروح الأيونية القائلة بالعناصر الأربعة على فكر انكساجوراس وعلى تفسيره للعالم الطبيعى، لكن هذا التأثير الأيونى لم يمنعه من قبول نظرية بارمنيدس عن الوجود الواحد الذى لا يكون و لا يفسد (۱۱). وهو فى هذا إنما يتفق مع بارمنيدس فى صراعه مع الروح الآثينية (۲۲)، وهو يذكر ذلك صراحة فى قوله " ويخطئ الهللينيون فى قولهم: إن الأشياء تظهر إلى الوجود أو يختفى عن الوجود، بل هذاك إنفصال أو امتزاج لما هو موجود "(۲۲).

ومع ذلك فإنه اختلف مع الإيليين؛ فلم يرفض التغير أو ينكره كلية كما فعلوا، بل واجه هذه الظاهرة وبحثها وانتهى إلى ما انتهى إليه الأيونيون، فقد آمن مثلهم بأن الأشياء كثيرة ومتوعة، وبأن لكل شئ خواصه المتميزة.

ولكن كيف فسر هذا التنوع وكيف فهم ظاهرة التغير في العالم الطبيعي؟! إن فلسفته الطبيعية تبدأ بافتراض مؤداه أن جميع الأشياء كانت في

البداية معاً وفي حالة فوضى، وهو يقول فى ذلك إن الأشياء " قبل أن تنفصل كانت كلها معاً دون أن يتميز أى لون، لأن امتزاجها كان يحول دون ذلك، امتزاج الرطب واليابس، والحار والبارد ، والنور والظلمة. وكان فى هذا الإمتزاج مقدار عظيم من الأرض، وبذور لا نهاية لعددها، ولا يشبه أحدها الآخر، لأن شيئاً لا يشبه شيئاً آخر "(٢٤).

ولكن كيف حدث الإنفصال بعد هذا الإمتزاج؟!.

إن المسئول عن هذا الإنفصال عند انكساجوراس مبدآن هما: البذور mind - nous والعقل Seeds - Spermata

أما البذور فهى التى تمثل الأصول المادية للأشياء المتنوعة سواء الأشياء الجامدة أو الكائنات الحية، فبذور "جميع الأشياء تحتوى على أشكال من كل ضرب، وألوان من كل نوع وأذواق اذيذة، وأن الناس أيضاً تألفت منها وكذلك الكائنات الأخرى ذات الحياة، وأن هؤلاء الناس سكنوا المدن وزرعوا الأرض كما هى حالنا، وإن لهم كما لنا شمساً وقمراً وسائر الأجرام الأخرى .. إن الإنفصال لم يحدث عندنا فقط، بل في أمكنة أخرى كذلك "(٢٠).

ولنلاحظ من هذا النص البديع صورة الكون كما تصوره النساجوراس، أنه يتصوره كوناً واسعاً شاسعاً كانت بذوره كامنة في البداية في كل لا نهائي، ثم بدأت تتفصل وكان تتوعها واختلافها اللانهائي في الأشكال والألوان هو الذي جعلها تشكل حين انفصالها عن هذا الكل هذا النتوع الكبير في الأشياء والكائنات المتمايزة غير المتشابهة سواء كانت جامدة أو حية.

إن هذا التنوع في نظر الكساجوراس ليس فقط سمة عالمنا وحده ، وإنما هو سمة عوالم أخرى عديدة يفترضها ببراعة تأملية \_ لم تشأكد إلا في العلم المعاصر \_ فهناك عوالم كثيرة لها شموسها وأقمارها وفيها نفس التنوع في الكائنات كما أن فيها البشر الذين يزرعون مثلما نزرع ويسكنون المدن كما نسكنها وهكذا..

وبالطبع فإن العلماء المعاصرين أكدوا كما قلنا وجود تلك العوامل الأخرى، لكن لم يتأكد لهم حتى الآن ماذا في هذا العوالم بالضبط! وهل هناك حياة وكائنات وبشر مثلنا!. تلك أمور لايزال البحث العلمي المعاصر عاجزاً عن أن يصل فيها إلى شئ يقيني حتى الآن! وربما يتأكد لهم ولنا يوماً صدق نبوءة انكساجوراس!!

إن البذور Seeds هي إذن الأصل المادي لكل شئ بما فيها العناصر الأربعة. وقد كانت هذه البذور \_ كما رأينا في النص السابق \_ كامنة في الكل اللانهائي الذي يذكرنا بالأبيرون apeiron عند انكسيمندر، ولكنها فيما يرى انكساجوراس قد انفصلت عن بعضها البعض في مرحلة تالية. ولا يزال السؤال قائماً: كيف تم الإنفصال ؟!

هنا يأتى دور العقل nous الذى كان افتراضاً رائعاً غير مسبوق فى الفلسفة اليونانية، فالعقل هو مبدأ الإنفصال كما أنه هو الذى أدخل النظام إلى العالم (٢٦)، رغم أنه " لا نهائى ويحكم نفسه بنفسه ولا يمتزج بشئ ويوجد قائماً بذاته "(٢٧).

إن هذا العقل عند انكساجوراس يكاد يكون العقل الإلهى أو هو الإله عنده، رغم أنه لم يصرح بذلك بوضوح؛ فهذا العقل \_ المبدأ هو الذي خطط بصورة إلهية سامية \_ على حد تعبير كورنفورد \_ نظام العالم بكل جزئياته (٢٩).

يصف انكساجور اس العقل ويحدد دوره في العالم فيقول: انه " ألطف الأشياء جميعاً وأنقاها. وعالم بكل شئ لله عظيم القدرة، ويحكم جميع الكائنات الحية كبيرها وصغيرها. والعقل هو الذي حرك الحركة الكلية فتحركت الأشياء الأولى، وبدأت نتحرك من نقطة صغيرة ولكن الحركة الآن تمتد إلى مساحة أكبر ولا تزال تنتشر. والعقل يدرك جميع الأشياء التي امتزجت وانقسمت . والعقل هو الذي بث النظام في جميع الأشياء التي تدور بمقتضاها توجد الآن، والتي سوف تكون. وكذلك هذه الحركة التي تدور بمقتضاها

الشمس والقمر والنجوم، والهواء والأثير المنفصلين عنها. هذه الحركة هي التي أحدثت الإنفصال فانفصل الكثيف عن المتخلخل، والحار عن البارد، والنور عن الظلمة، واليابس عن الرطب (٢٠٠).

إن العقل اذن ، ذلك المبدأ المفارق الإلهى عند انكساجوراس هو الذى بث النظام فى جميع الأشياء وهو لا يزال وسيظل مسئولاً عن هذا النظام. ومن ثم فلا تفسير عنده لحركة الأشياء وانفصالها إلا بافتراض أنه \_ أى العقل \_ هو العلة الفاعلة لها فكيف يتم للعقل هذا الفعل؟!

إن انكساجوراس يفترض تحت تأثير مالاحظه من التغيرات الناجمة عن دوران الأجرام السماوية أن العلة الأولى التى تفرق بين الأشياء وتفصلها بعضها عن بعض هى حركة دائرية لا تلبث أن تتولد عنها فى فضاء محدود دوامة صغيرة تتوسع وتمتد شيئاً فشيئاً حول مركزها لتنتشر بعد ذلك فى الفضاء اللامتناهى ويحدث الإنفصال بين الأشياء بطريقة يصعب فهمها بفعل التأثير الميكانيكى لهذه الدوامة؛ فالأجرام السماوية مثلاً توجد متى ما انتزع الأثير أحجاراً من الأرض وألهبها بسرعة حركته. ومن الممكن أن تتكرر العملية ذاتها فى نطاق لا تقع تحت حصر من الفضاء اللامحدود. (٢١).

إن فعل العقل هذا مزدوج، فهو المذى يبدأ هذه الحركة الأولى فهو " الذى حرك الحركة الكالية فتحركت الأشياء الأولى"، وفى ذات الوقت هو علمة انتظامها واستمرارها فهو " الذى بث النظام فى جميع الأشياء التى كانت توجد والتى سوف تكون..".

لم يكن سقراط الأفلاطونى اذن على حق حينما انتقد انكساجوراس فى "فيدون" قائلاً إنه لم يستفد من العقل أية فائدة، ولم يضع لنظام الأشياء أية علة (٣٢)" لأنه إما أن نعترف بصحة هذا النقد السقراطى لأنكساجوراس ومن ثم نشكك فى صحة نسبة هذه النصوص إلى انكساجوراس. وإما أن هذه النصوص صحيحة النسبة إليه ـ وهى كذلك فعلاً بإجماع المؤرخين ـ وهى

نصوص تؤكد الفعل الكبير للعقل في العالم الطبيعي سواء كعلة محركة فاعلة أو علة النظام والغائية فيه.

والأرجح في اعتقادنا أن سقراط لم يكمل قراءة كتاب انكساجوراس حينما ظن أن صاحبه لم يستفد من فرضه العظيم أن "العقل" هو منظم الأشياء جميعاً. وهذا ما تشير إليه كلمات سقراط السابقة في "فيدون" ومن ثم فقد سارع إلى نقده دون تمحيص.

أما أرسطو فقد حيا انكساجوراس على اكتشافه البارع قائلاً " إنه هو الوحيد الذي فكر تفكيراً معقولاً إذا ما قيست أقواله بأقوال السابقين الجزافية، أولئك الذين كانوا يفسرون الطبيعة اعتماداً على الإتفاق والصدفة "(""). وان كان أرسطو قد أشار إلى أن شخصاً آخر يدعى هرموتيموس كان أرسطو قد أشار الما يكون قد سبقه إلى ذلك التفكير المعقول ("").

ومع ذلك فقد عاد أرسطو إلى نقد انكساجوراس بنفس الطريقة السقر اطية ـ الأفلاطونية، فاتهمه بأنه لم يكن يستخدم " العقل" في تفسيره للأحداث وللظواهر في العالم الطبيعي إلا حينما كان يعجز عن تفسيرها بمبادئ مادية بديلة للعقل. (٢٦)

وعلى أية حال، فإن هذه الانتقادات من سقراط وأفلاطون وأرسطو إنما تشير إلى اهتمامهم الزائد بفلسفة انكساجوراس الطبيعية وبافتراضه غير المسبوق " أن العقل هو علة النظام والحركة في العالم الطبيعي".

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن مقارنة بسيطة بين دور العقل عند انكساجوراس وبين دور الإله الأرسطى الذي هو أيضاً "عقل" أزلى نقى وصورة خالصة غير ممتزجة بأى شئ من المادة ومفارق قائم بذاته، توضح إلى أى حد كان تأثر أرسطو بانكسارجوراس خاصة في آرائه الطبيعية والميتافيزيقية.

إن الفرق بين العقل عند انكساجوراس والعقل عند أرسطو، أن الأول يجعله علة فاعلة، بينما الثانى يجعله علة غائية (٢٧). وإذا ما عرفنا أن أرسطو قد وحد بين العلة الغائية والعلة الفاعلة والعلة الصورية وجعلها جميعاً تقابل العلة المادية، وإذا ما عرفنا أيضاً أنه نظر إلى الإله باعتباره هو العلة الفاعلة لحركة العالم لكن بصورة غير مباشرة على اعتبار أنه علىة هذه الحركة الغائية، لعرفنا مدى اقتراب التصور الأرسطى من تصور انكساجوراس ومدى استفادته منه.

## ثالثاً: آراؤه في المعرفة ونظرياته العلمية:

إن لانكساجوراس نظرية فى المعرفة تعتمد أساساً على عمل الحواس، وهى أقرب ما تكون إلى النظريات الحسية التجريبية الحديثة التى اتضحت معالمها على يد جون لوك والتجريبين المحدثين.

إن انكساجوراس يرى أن عمل الحواس هو سبيلنا إلى معرفة حقائق الأشياء والظواهر. واذا قلنا له إن الحواس لا تقدم إلا ما هو ظاهر من الشئ لرد علينا بقوله " إن الظاهر سبيل إلى رؤية المجهول "(٢٨).

ومع ذلك فهو يدرك بعض نقائص الاعتماد على الحواس وحدها؛ فهو يرى أن حواس الإنسان ضعيفة إذا ما قيست بحواس الحيوانات (٢٩). ولذلك يقول " إننا لا نستطيع الحكم على الحقيقة بسبب ضعف الحواس (٤٠).

ورغم ادراكه لضعف الحواس وعدم قدرتها على الحكم على الحقيقة، فإنه يرى أنها تمثل نقطة البداية في المعرفة الإنسانية على اعتبار أن الإنسان لا تتوقف معارفه عند ما تنقله إليه الحواس كما تفعل الحيوانات، وإنما "يمتاز بالتجربة والذاكرة والحكمة والفن "(٤١).

لقد وضع انكساجوراس اذن مايمكن أن نعتبره الأساس لنظرية حسية في المعرفة، تدرك أهمية عمل الحواس، وفي ذات الوقت ترى ضرورة أن يتواصل عملها مع عمل العقل الذي به تكون " الحكمة "ويكون " الفن"،

والحكمة والفن تعنيان ادراك المبادئ والقوانين المفسرة للظواهر عبر ما تجمعه الحواس من معلومات حول هذه الظواهر.

وينسب المؤرخون منذ أرسطو لانكساجوراس نظرية في الإدراك الحسى مفادها أن عملية الإحساس تتم نتيجة لتقابل الأضداد؛ فهو يفسر مثلا الإحساس البصرى بأنه يقوم على انعكاس صورة الشئ المحسوس في العين بشرط أن يكون لون المحسوس مخالفاً للون العين. وكذلك الأمر في تفسيره للذوق وللمس، فنحن نعرف الحار والبارد والحلو والمر لا بما يشبهها بل بأضدادها (٢٤). فالعين لا ترى كما قلنا اللون المشابه لها بل ضده، والحلو يدرك المر، والظلام لايدرك إلا بالنور (٢٤) وهكذا.

والمعروف أن هذه النظرية لاتكساجوراس جاءت على النقيض من نظرية معاصره انبادوقليس الذي كان يسرى أنسا بالشبيه ندرك الشبيه فبالأرض نرى الأرض، وبالماء نرى الماء، وبالأثير نعرف الأثير الإلهى، وبالنار نعرف النار (٢٤). وهكذا يرى انبادوقليس أنه طالما أن النفس مركبة من جميع العناصر وأن كل عنصر منها هو نفس (٢٥). فإن كل عنصر من هذه العناصر الداخلية النفس يدرك ما يشبهه في العالم الخارجي، وقد سلم أفلاطون فيما يقول أرسطو بنظرية انبادوقليس " اذ عنده أن الشبيه يدرك بالشبيه وأن الأشياء التي نعرفها تتركب من المبادئ (٢١٠). أما أرسطو نفسه فقد تجاوز الرأبين معا وفسر عملية الإحساس بأنها انفعال الضد بالشبيه أي أن الحواس تتفعل بضدها بالفعل شبيهها بالقوة ومن ثم تحول الضد إلى شبيه، " فالإحساس فيما يقول أرسطو يتولد في النفس من خلال توسط البدن (٢٠٠). فإن عملية الإحساس عنده متميز عن الإحساس ومنفصل عن الحاس فإن عملية الإحساس لا تتم إلا نتيجة التلاقي موضوع معين وذات مدركة معينة. (٨٠).

على كل حال، فإنه أيا ما كان تفسير انكساجوراس لعملية الإحساس وأيا كانت رؤيته للإدراك الحسى الذي لم يقصره على الإنسان فقط، بل مده

أيضاً إلى النبات فيما يروى أرسطو في كتاب " النبات "بل لقد قال بأن للنبات العقل و الذكاء أيضاً. (٤٩).

أقول أيا ما كان تفسيره للإحساس وخلطه بين ملكات النبات والإنسان إذا ماصح ما نسبه إليه أرسطو ، فإن الأهم في اعتقادي هو مدى ما استفاده انكساجوراس من نظريته الحسية هذه في المعرفة في آرائه وتفسيراته العلمية للظواهر. ثلك التفسيرات التي أعتبرها من جانبه نزوعاً نحو التجريبية رغم تفاوت وتقدير العلماء لها؛ فعلى حين اعتبره رسل من خلالها من ذوى المنزلة العلمية العالية (٥٠)، اعتبر سارتون أن معرفته العلمية هزيلة وخاطئة في الغالب. (٥١).

ونحن وإن وافقنا سارتون على تقييمه لآراء انكساجوراس العلمية، فإن الحقيقة التى لا نستطيع إنكارها هى أنه كان من باعثى النهضة العلمية فى اليونان، وأنه كان ممن غلبوا التفسير العلمى على التفسيرات الأسطورية الخرافية فى معظم الأحيان، وأن جاءت بعض تفسيراته العلمية خاطئة فيكفيه أنه حاول التفسير العلمى ولم ينسنق وراء ما كان شائعاً من أساطير وخرافات!

إن اتجاه انكساجوراس العلمى فى التفسير يبدو فى روايات عدة، منها نلك القصمة التى يرويها ديورانت وكورنفورد نقلا عن المؤرخ بلوتارك وأقرانه من المؤرخين القدامى، ومؤدى هذه القصة أن أحد الرعاة قد أحضر إلى بريكليس من إحدى مزارعه أحد الكباش وكان بقرن واحد فى رأسه، وحينما طلب بريكليس من الحاضرين أن يفسروا له هذه الظاهرة سارع العراف لامبو Day الي القول بأنه نذير من نذر الآلهة فالقرن يبرز فى وسط جبهة الكبش قوياً ثابتاً، وهذه علامة على اتحاد الحزبين السياسيين حزب ثيوكيديدس وحزب بريكليس تحت رئاسة ذلك الذى وجدت عنده هذه البشارة. أما انكساجوراس فقد أمر بفتح رأس الكبش وشرحها فوجد أن المخ لا يملأ سائر الجمجمة، بل اقتصر على شكل بيضاوى فى أحد الجانبين وهو الذى برز منه القرن، فخلع المتفرجون على انكساجوراس قلائد الشرف

والمجد من أجل ذلك. ولقى لامبو تمجيداً لا يقل عنه من أجل تنبئه اذ لم يمض إلا وقت قليل حتى سقط توكيديدس واجتمعت السلطة كلها في يد بريكليس (٥٢).

إن هذه القصمة تشير إلى اتجاه انكساجوراس العلمى التجريبى فى التفسير، وهذا ما يؤكده سارتون الذى قال إنه قد عنى عنايمة بالغة بالتشريح والطب. وقد روى عنه فعلاً أنه درس علم تشريح الحيوانات وقام بتجارب تطبيقية عليها، وقد شرّح الدماغ وعرف موضع " الجويفات الجانبية"(٥٣).

كما أنه فيما يضيف سارتون أيضاً قد توصل إلى أن سبب الأمراض الحادة هو تسرب الصفراء إلى الدم وإلى الأعضاء (١٥٠).

إن هذا الإتجاه العلمى فى التفسير يبدو كذلك فى محاولته تفسير ظاهرة "فيضان النيل"، تلك الظاهرة التى شغلت علماء اليونان من طاليس حتى أرسطو. وقد روى هيرودوت المؤرخ اليونانى الشهير، أن هؤلاء العلماء اليونان قد ذهبوا فى تفسير الفيضان ثلاثة مذاهب مختلفة (٥٥)، منها مذهب انكساجوراس (٢٥)؛ الذى اعتبر أن هذا الفيضان ناجم عن ذوبان الثلوج على الجبال داخل ليبيا صيفاً. ورغم أن هيرودوت قد طرح هذا التفسير جانباً، ورغم أن الأصوب هو أرسطو واراتوستنيس حيث قالا إن الفيضان ناجم عن الأمطار الإستوائية التى تهطل أثناء الربيع وأوائل الصيف بالقرب من مياة النيل الأزرق والنيل البيض، أقول رغم ذلك فإن تفسير انكساجوراس قد اعتبر فى نظر سارتون تفسيراً معقولاً لأنه كان أول من ذهب إلى أن الفيضان يبدأ فى الجبال التى ينبثق منها النيل (٥٠).

إن هذا الإتجاه العلمى عند انكساجوراس لا يبدو فقط فى تلك القصص التى تروى عنه، بل يبدو أيضاً إذا ما نظرنا فى كتابه "عن الطبيعة"، ففى هذا الكتاب نجد إشارة انكساجوراس إلى نظرية علمية حديثة هى نظرية بقاء المادة. تلك النظرية التى تقول بأن المادة لا تفنى وقد صاغها انكساجوراس بقوله: إن شيئاً لا يتبدد أو يخلق \_ كما لاحظ ذلك رى Rey فى كتابه "

نضوج التفكير العلمى فى اليونان" – وهى نظرية سبق للإيليين أيضاً الإشارة اليها فى قولهم بثبات الوجود، ولكن نظرية انكساجوراس امتازت بأنه لم يقف عند الوجود الثابت، بل حل المشكلة بالإمتزاج والإنفصال، وقد قال انكساجوراس فى ذلك أن الهللينيين يخطئون فى قولهم أن الأشياء تظهر إلى الوجود ثم تختفى عن الوجود، بل هناك انفصال أو امتزاج لما هو موجود "(٥٠).

كما نجد عند انكساجوراس أيضاً معالجة علمية واقعية لموضوع "
اللامتناهي"؛ تلك الفكرة التي بدأت غامضة عند انكسيمندر، ونقضها الفيثاغوريون وقالوا بالمحدود، شم عارضها الإيليون وبخاصة زينون ومليسوس وبينوا أن الموجود لامتناه من جهة الكم والكيف مما جعل أرسطو يوجه لهم وخاصة لمليسوس نقده على أساس أن اللاوجود اللامتناهي في نظره سيصبح ناقصاً ومجرد وجود بالقوة فقط،أما انكساجوراس فقد نظر إلى اللامتناهي نظرة علمية واقعية، لامن جهة عدم التناهي في العظم أو العدد فقط، بل من جهة الشئ الذي لا ينقسم أي المتناهي في الصغر، "والمتصل" اللامتناهي، المتصل الواقعي كما يدرك بالعقل (٥٩).

ولا نكساجوراس أيضاً نظريات فلكية تشهد على قدرته العلمية في تفسير الظواهر الجوية ؛ فقد فسر الكسوف والخسوف تفسيراً علمياً صحيحاً وأدرك أن القمر يستمد نوره من الشمس حيث قال " إن الشمس هي التي تضئ القمر "(١٠).

كما قال أيضاً بتطور الحياة الحيوانية والبشرية. وقد وصف ديورانت لذلك بأنه أصبح بهذه النظريات كوبرنيقوس ذلك العصر وداروينه معاً (١١).

والحقيقة أن سارتون وهو الأكثر تخصصاً في تأريخه للعلم يعتبر أن معرفة انكساجوراس الفلكية تعد رجعية إذا قيست بآراء الفيثاغوريين. وهو في نظره لا يستحق ثناء خاصاً في تفسيره لكسوف الشمس وخسوف القمر على أساس نظرية اعتراض القمر أو الأرض أو أحد الأجرام الأخرى بينهما

لأن هذا التفسير لم يكن جديداً من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد اتصل بعدد من الآراء البدائية كفكرة استواء سطح الأرض والكواكب الأخرى. وكالزعم أن الشمس أكبر من شبه جزيرة " البيلوبونيز " وهلم جرا(١٢).

## رابعاً: تأثير انكساجوراس:

إن ما قيل وما يمكن أن يقال عن قيمة انكساجوراس ومدى صحة أفكاره العلمية والفلسفية من قبل نقاده لا يقلل في اعتقادي من اصراره على ذلك الإتجاه العلمي في التفسير ومقاومته للكثير من أساطير اليونان ومعتقداتهم الخرافية.

والحقيقة أن اتجاهه الحسى — النجريبى فى تفسير الظواهر يكتسب أهميته من أنه أطلق هذه التفسيرات وتلك الآراء العلمية الجريئة فى أثينا وواجه بها غضب الآثينيين وثورتهم، ومن ثم فهو قد نجح فى إقلاق راحتهم المعقلية ودفعهم دفعاً إلى التفكير فى مختلف الظواهر الطبيعية والإنسانية بصورة علمية — تجريبية ورغم أن الأثينيين قد تغلبوا عليه بإبعاده عن مدينتهم، فإن أثينا وأهلها لم تعد بعد انكساجوراس كما كانت عليه قبل وجوده؛ فقد بدأت بعده تستقبل قادة السوفسطائيين الذين واصلوا إلهاب العقل الآثيني بآرائهم الفلسفية الجريئة والتي انطلقت جميعها من إيمانهم بأن الإنسان بحواسه هو معيار الأشياء جميعاً.

ولم يقتصر تأثير انكساجوراس على السوفسطائيين وعامة الأثينيين بىل إن سقراط وأفلاطون وأرسطو كبار فلاسفة اليونان وأعظم الشخصيات في أثينا من بعده قد تأثروا به واهتموا بمناقشة أفكاره وأجمعوا على احترام هذه الآراء واستفادوا منها رغم نقدهم لبعضها.

وبالطبع فإن تأثير انكساجوراس قد تعدى فلاسفة اليونان إلى التأثير في التاريخ الفلسفى اللاحق حتى العصر الحديث مثله فى ذلك مثل معظم فلاسفة اليونان. ويكفى أن نشير هنا إلى تأثيره فى هيجل الذى اعتبره أحد مصادر مقولته الشهيرة فى فلسفتة التاريخ " إن العقل يسيطر على العالم"، فقد قال

هيجل عنه أنه أول من ذهب إلى القول "بأن العقل nous هو الذي يحكم العالم"(١٦) واعتبر أن هذا القول لانكساجوراس يمثل " نقطة تحول في تاريخ العقل البشري"(١٤). ولا شك أن هيجل قد طور هذه المقولة لانكساجوراس وجعلها أساساً لنظريته في تفسير التاريخ؛ فإن كان انكساجوراس قد حاول أن يفسر من خلالها ظواهر الطبيعة التي عجز عن تفسيرها تفسيراً مادياً ، فإن هيجل قد فسر من خلالها التاريخ العالمي، واعتبر أنها الفكرة الوحيدة التي تجلبها الفلسفة معها وهي تتأمل التاريخ" فتاريخ العالم ـ في نظره ـ يتمثل أمامنا بوصفه مساراً عقلياً"(١٥).

# القصل الثاني

# أنبادوقليس الأكراجاسى

أولاً: حياته وكتاباته.

ثَلْنِياً: نظريته في المعرفة والإنراك.

ثالثاً: فلسفته الطبيعية.

رابعاً: آراؤه العلمية.

## الفطل الثاني

# انبادوقليس الأكراجاسي Empedocles of Akragas

#### تمهيد:

عاصر انبادوقليس انكساجوراس فى القرن الخامس قبل الميلاد، وإذا كان الثانى قد ولد قبل الأول وكان أقدم منه، فإن الأول قد سبقه إلى نشر آرائه، (١) وربما يكون قد عمر بعده حسب بعض الآراء (٢).

لقد شهد القرن الخامس ازدهارا فلسفياً كبيراً في معظم بلاد اليونان. وها نحن ننتقل مع انبادوقليس إلى مدينة أخرى هي أكراجاس Akragas ، ثلك المدينة التي كانت من أجمل مدن العالم القديم. وتقع تلك المدينة على الساحل الجنوبي لصقلية. وقد دمرها القرطاجيون حوالي سنة ٢٠١ ق.م ولم تعد إلى سابق روعتها بعد ذلك أبداً (٣) ولكنها كانت في عصر انبادوقليس لا تزال مركزاً للثقافة اليونانية امتاز بالغني والإبتذال. ولقد كان الرخاء والثروة فضلا عن توافر وسائل الرفاهية المختلفة فيها من أهم العوامل التي جذبت الكثير من مشاهير فلاسفة وشعراء اليونان إلى زيارتها من أمثال بندار واكسينوفان وبارمنيدس وبعض الفيثاغوربين النين فروا من كروتونا. وقد خصها بندار ببعض أبيات من شعره وصفها فيها بأنها مدينة المحبة الرائعة (٤)

## أولاً: حياته وكتاباته:

أما فيلسوفها انبادوقليس، فقد تمثل في شخصيته ذلك الخليط الهائل الذي شهدناه من قبل في فيثاغورس؛ فلقد كان فيلسوفا وشاعراً وسياسياً وطبيباً عالماً ورجل دين ومن ادعى النبوة والألوهية في آن واحد<sup>(٥)</sup>.

نحن اذن أمام شخصية جامعة اختلط فيها حب الخيال والواقع، حب العقل والحس، حب المعرفة واللامعرفة، حب المعقول واللامعقول. فليس غريباً اذن أن يصفه رسل "بأنه كان مشعوذاً مهرجاً إلى جانب كونه فيلسوفاً عالماً"(٦). أو أن يصفه سارتون بأنه "كان من الحماسة بحيث استطاع بعضهم أن يعده نجالا، وأن يعده البعض الآخر بطلا أسطورياً" (٧).

وعلى أية حال، فرغم هذا الخليط العجيب في شخصية انبادوقليس، إلا أنه كان فيلسوفا متفردا في تلك الفترة من تاريخ اليونان. وكان له أهميته في تطور الفلسفة والعلم اليونانيين رغم الروح الشرقية الصوفية خفيفة الظل التي تمتع بها.

ولد انبادوقليس في حوالي ٤٩٢ ق.م حسب رأى معظم المؤرخين (^). وان كان بربيه يقول إنه ولد في عام ٤٩٤ق.م (٩). وقد ولد انبادوقليس في أسرة أرستقراطية غنية كانت مولعة فيما يقول صاحب "قصة الحضارة" بركوب وسباقات الخيل ولعالم يكن يرجى معه أن ينبغ أحد أبنائها في الفلسفة. (٩).

وقد ساعده هذا الأصل الأرستقراطي على المشاركة في سياسة مدينته، رغم أنه على عكس كثيرين من فلاسفة اليونان في هذه الفترة قد أخذ جانب دعاة الديمقراطية، فحارب الطغيان وحث الشعب على ممارسة الديمقراطية وانتخاب الحاكم، وقد ذكر أرسطو أن الشعب الأكراجاسي رغب في أن ينصبه ملكاً لكنه رفض، وبلغ من نزعته الشعبية الديمقراطية أن يوزع ثروته على الفتيات الفقيرات ليقد منها بائنة عند الزواج، وقد أدى هذا النشاط السياسي المتجه إلى مناصرة الشعب والحرية السياسية والديمقراطية إلى نفى انبادوقليس خارج أكراجاس، فقد سخط عليه الأرستقراطيون ومنعوه من الرجوع إلى بلده وكان في رحلة خارجها فإتجه إلى البلوبونيز ومات هناك (١١).

ومما يروى عنه أنه تجول فترة فى بلاد اليونان وكذلك زار مصر وبلاد الشرق وان كان البعض ينكر ذلك بحجة أنه لا يوجد دليل على ذلك (١٢). والحقيقة أن فلسفته نفسها تشى بوضوح بأصولها الشرقية.

أما عن أساتذته ومعلميه، فالغريب أننا لا نعرف عنهم أى شئ على وجه الدقة، وأن كان يقال إنه قد تتلمذ بعض الوقت على بعض الفيثاغوريين؛ اذ قادته إحدى رحلاته إلى مدينة كروتونا مركز الفيثاغوريين وموطن التأثير الأورفي (١٣). ويقال إنه لما نضج عقله أخذ يفشى الأسرار الفيثاغورية فطرد من زمرتهم (١٢).

وقد روى القفطى ـ الذى اعتبره أول أساطين الحكمة الخمسة  $(^{01})$  من اليونانيين وأقدمهم زمناً ـ أنه أخذ الحكمة من لقمان الحكيم بالشام.  $(^{11})$ 

على أية حال، لقد بلغ انبادوقليس شهرته حوالى عام 333 أو 357 ق.م وقد اختلف المؤرخون حول عدد السنوات التى عاشها؛ فقال بعضهم إنه عاش حوالى سنين عاماً، بينما قال آخرون إنه عاش حتى السابعة والسبعين، وزعم آخرون أنه عمر حتى بلغ التاسعة والتسعين من عمره (١٨). ويقال إن وفاته كانت فى حوالى عام ٤٣٢ ق.م (١٩) أو ٤٣٠ (٢٠) فى رواية أخرى، أو في ٤٣٥ فى رواية ثالثة (٢١). وهكذا اختلفت الروايات حول تاريخ وفاته كما اختلفت حول مولده وأحداث حياته.

وقد روى عن انبادوقليس الكثير من الأساطير سواء فى حياته أو حول موته؛ وكان أشهر هذه الأساطير أنه كان يأتى بالمعجزات سواء عن طريق السحر أو بالعلم. ومن ذلك أنه أعاد الحياة إلى امرأة رآها الناس ميتة توقف نبضها لمدة تلاثين يوماً.وقيل إنه استطاع أن يتحكم فى الرياح الشرقية بابتداع طريقة تضعف أثرها بتعليق جلود الحيوانات على الشجر (٢٢).

ويروى المؤرخون أن تلميذه جورجياس قد شاهد بنفسه بعض ألاعيبه السحرية (٢٣). ولا غرابة في ذلك فقد كان أنبادوقليس يعتقد عن نفسه أنه موجود أعلى من الموجودات. وقد أعلن عن نفسه بخياله الشعرى والديني

الواسع أنه "كان في سالف الأيام شاباً وفتاة وغصناً مزهراً، وطائرا وسمكة تسبح صامتة في البحر العميق (٢٠)". وأنه الآن أشبه بإله خالد بين بشر فانين (٢٠).

وكما أحاط نفسه بالأساطير والإتيان بالأعاجيب والغرائب في حياته، فقد أحاطته الأساطير في حادثة وفاته وبالتأكيد كان هو نفسه سبباً في شيوع هذه الأساطير حول وفاته؛ فقد قيل إنه شنق نفسه، وقيل إنه غرق في البحر، وقيل إنه مات حينما وثب في فوهة بركان إتنا Etna ليثبت بذلك أنه كان إلها صعد إلى السماء (٢٦). وقد عبر أحد الشعراء عن االأسطورة الأخيرة فقال:

إن انبادوقليس العظيم، ذلك السروح المتوثب قفز في إتنا فشوى بدنه من الرأس إلى القدم (٢٧).

إن ديوجين الذي روى لنا الأسطورة الأخيرة، هو الذي قال أيضاً أن انبادوقليس رحل إلى البلوبونيز ولم يعد مرة أخرى (٢٨). ويقال حول وفاته في البلوبونيز إنه كان جالساً في حلقة من أصدقائه وكان بينهم بوزانياس تلميذه وصديقه الذي أهدى إليه قصيدته " في الطبيعة" يتناولون الطعام. وما إن جن الليل حتى سمع الجلوس إلى هذا العشاء الأخير صوتاً قوياً ينادى انبادوقليس، وما لبثت السماء أن أضاءت وتوارى هو عن العيان (٢٩).

على أية حال، فكل هذه الأساطير التي تروى حول وفاته تؤكد أنه كان كما قلنا من البداية شخصاً غريب الأطوار امتلأت حياته الطبيعية بالأعاجيب والأسرار كما أحاط موته الغموض والإلغاز.

أما عن كتاباته، فقد اختار انبادوقليس أن تكون شعرية كما فضل اكسينوفان وبارمنيدس من فلاسفة اليونان. وتتمثل أشهر أشعاره التى عبر من خلالها عن فاسفته في قصيدتين هما أهم مؤلفاته؛ إحداهما كانت بعنوان "عن الطبيعة \_ Peri Physeos"، والأخرى كانت عن " التطهير عن الطبيعة \_ Purification \_ Katharmoi".

وينسب إليه أيضا قصيدة طبية Iatricos. وربما كانت هذه القصيدة هي التي وصلت جالينوس مما جعله يعتبر انبادوقليس مؤسساً للمدرسة الإيطالية في الطب ويرفعها إلى مصاف مدرسة قوس وقنيدس (٢٢).

وقد بقى من هذه الأشعار كلها حوالى ٤٧٠ (٣٣) أو ٤٥٠ (٣٤) بيتا، رغم أن رواية ديوجين تقول إن القصيدتين "عن الطبيعة" وعن " التطهير" قد بلغتا حوالى ٥٠٠٠ سطر (٣٠). وعلى أية حال، فإن ما تبقى من أشعار انبادوقليس يعتبر أكبر وأكثر ما ورد إلينا من نصوص فلاسفة اليونان السابقين على سقراط، وهي نصوص كافية لتكوين فكرة دقيقة عن أسلوبه وفلسفته وآرائه العلمية المختلفة.

### ثانيا: نظريته في المعرفة والإدراك:

رغم أن انبادوقليس اكتسب شهرته بين فلاسفة اليونان بفلسفته الطبيعية وبتفسيره للعالم الطبيعى من خلال العناصر الأربعة وإضافته لعنصرى المحبة والكراهية، إلا أنه صاحب آراء معرفية هامة تشكل أساسا لنظرية في المعرفة يختلط فيها دور الإلهام الالهى بالدور الذي ينبغي أن تلعبه الحواس والعقل في المعرفة الإنسانية.

يبدأ انبادوقليس قصيدته "عن الطبيعة" باستلهام الآلهة كما فعل بارمنيدس الذي يبدو أنه تأثر به كثيراً وربما تتلمذ عليه كما يقول البعض (٢٦)، لكنه لم يكتف باستلهام ربة العدالة كما فعل بارمنيدس، بل استلهم فيها كل الآلهة بما فيها ربات الشعر كما كان يفعل الشعراء القدامي أمثال هوميروس وهزيود،

وقد دعا انبادوقليس هذه الآلهة ألا تكشف لـه عما تكشفه لكل الناس، وأن تخصه بسماع "ما يأذن به القدر (القانون الإلهى) بسماعه لأبناء النهار "(۲۷) وهو يتوسل إليها أن تبعد عن لسانه حماقات هؤلاء الناس وأن تلهم شفتيه المقدستين " أن تنطقا في صفاء وتدفق"(۲۸). ورغم هذا الإستلهام للآلهة والتوسل إليها أن تنطقه الحق وأن لا تسمعه إلا كل ما يأمر به القانون

والقدر الإلهى، فإن انبادوقليس لا يحتقر الحواس ولا يعتبرها مصدر الظن كما كان يفعل بارمنيدس؛ فهذا الإلهام الإلهى الذى يقدره انبادوقليس ويعتبره مصدراً للمعرفة الأسمى لا يتعارض عنده مع أهمية دور الحواس وضرورتها.

فهو يدعو تلميذه بوزانياس Pausanias الذى يوجه إليه خطابه إلى شخذ كل قواه الحسية دون استثناء ودون مفاضلة بين حاسة وأخرى، فكلها تؤدى دوراً مهما في الإدراك والمعرفة. إنه يقول له:

" أقبل الآن، وانظر بجميع ماعندك من قوى لترى السبيل الذى يبدو فيه كل شئ واضحاً. ولا ترفع من شأن البصر على السمع أو تعلى من أمر السمع على شهادة اللسان (أى التذوق)، ولا ترفض التصديق كذلك بأى طرف من أطراف جسمك فيه طريق للإدراك، وعليك أن تستفيد من كل ما يجعل الأشياء واضحة (٢٩).

ورغم اعترافه بأهمية الحواس وبدورها الضرورى فى المعرفة، فإنه يدرك أنها قاصرة عن أن تصل إلى إدراك الحقيقة وذلك لأنها " لا تدرك إلا قدراً محدوداً من الوجود فى أثناء حياتها. ويقضى عليها سريعاً بالفناء كما يتبدد الدخان عالياً فى أجواز الفضاء ('ئ)". ولا ينبغى للإنسان أن يتسرع لإعلان معرفته بحقيقة الكل عن طريق هذه الحواس لأن " معرفة الكل قل أن تبصر بالعين أو تسمع بالأذن أو تدرك بالعقل "(13).

إنها إذن دعوة من انبادوقليس لأن نتجاوز شهادة الحواس رغم أهميتها، ونتجاوز معرفة العقل رغم أهميتها أيضاً، ولنطلب المدد الإلهى باستلهام الآلهة التي لن تعطى ما يأمر به القانون الإلهى إلا لذوى الشفاه القدسية من أمثال انبادوقليس!

وإذا كانت هذه الصورة هي الصورة العامة انظرية المعرفة الأنبادوقلية، فإن لها تفاصيل كثيرة يطلعنا عليها في قصيدته.

## (أ) تفسيره لعملية الإدراك عموماً:

ولنبدأ بتفسيره لعملية الإدراك التي بدت في أكثر شذراته شهرة، تلك الشذرة التي يقول فيها:

" بالأرض ندرك الأرض، وبالماء نرى الماء، وبالأثير نعرف الأثير الإلهى وبالنار نعرف النار المهلكة، وبالحب ندرك الحب، وبالبغض ندرك البغض الشديد"(٢٠).

وقد عنى أرسطو بهذه الشذرة فى كتاب " النفس" ، وقارنها بنظرية شبيهة لأفلاطون وردت فى محاورة "طيماوس". وتقوم هذه النظرية سواء عند انبادوقليس أو عند أفلاطون على " أن الشبيه يدرك بالشبيه "أنال.

ومن ثم فهى نظرية تفسر الإدراك تفسيراً مادياً بحتاً؛ فما دام الإنسان يتعرف على الأشياء المختلفة وهى مركبة من العناصر المادية الأربعة (الماء والنار والهواء والتراب)، فهو إذن يدركها بنفس هذه العناصر التى تتركب منها نفسه؛ فكل عنصر من عناصر النفس الأربعة يدرك مثيله فى الأشياء الخارجية المركبة من نفس العناصر.

ولكن لا ينبغى أن نظن أن أفلاطون يساير انبادوقليس فى ذلك التفسير السابق، لأن له فى ذلك رأياً مختلفاً يعرض له أرسطو فى نفس الموضع من كتاب " النفس "(<sup>63</sup>). ومن جانب آخر، فإن أرسطو قد انتقد هذا التفسير المادى للإدراك الحسى عند انبادوقليس. وكان أهم هذه الانتقادات تتعلق بالصعوبات التى تترتب على هذه النظرية إذا ما سلمنا بها. فقد عدد أرسطو هذه الصعوبات فيما يلى:

(۱) "أن جميع أجزاء الجسم المركبة من الأرض فقط كالعظام مثلاً، والأوتار والشعر لا يدرك فيما يظهر شيئاً على الإطلاق .. فهى لا تدرك حتى العناصر التي تشبهها "(٢٠).

- (۲) إن كل عنصر يكون نصيبه من الجهل أكثر من العلم لأن كلا منها يعرف شيئاً ويجهل الكثير. وهو في الواقع يجهل ما عدا هذا الشي الواحد (٤٧).
- (٣) إنه مما يترتب على هذه النظرية أيضاً " أن أكثر الموجودات جهالاً هو الله لأنه الوحيد الذي لا يعرف أحد العناصر "(٤٨).
- (٤) إن النفس المدركة لا تكتفى بإدراك تلك العناصر مستقلة إحداها عن الأخرى، بل تدرك أيضاً المركب من هذه العناصر مجتمعة، فإما أن نفترض أن " هناك نفساً لكل عنصر" وهذا محال . أو نتساءل عن المبدأ الموحد للعناصر في النفس ... لأن الفاعل الرئيسي هو العلمة التي توحدها"(٤٩).

وبالطبع فقد استفاد أرسطو من هذه الانتقادات التي وجهها إلى نظرية انبادوقليس وكذلك تلك التي وجهها إلى نظرية معاصره انكساجوراس في تقديم نظريته الخاصة في تفسير الإدراك الحسى على أنه ادراك لصورة المحسوس وليس لمادته، فضلا عن أن كل حاسة تنفعل بصورة محسوسها فقط، أما تمام الإدراك الحسى فهو ليس فعل أي حاسة من هذه الحواس، وإنما هو فعل " الحس المشترك"، تلك القوة التي تتجمع فيها تلك الإحساسات فتدركها وتمايز بينها(٥٠).

على أية حال، لقد كان انبادوقليس ممن يؤمنون بأن المعرفة إنما تتم عن طريق ذلك التشابه المادى بين العارف والمعروف؛ أى بين أداة الإدراك وهى النفس المركبة من العناصر المادية الأربعة، وبين موضوع الإدراك أى الأشياء الخارجية التى تتصب عليها المعرفة.

والجدير بالذكر هنا أن هذا الرأى فى تفسير الإدراك لا ينطبق فقط على الإدراك الحسى، بل يمتد أيضاً ليشمل الإدراك العقلى عند انبادوقليس؛ لأن كلا من الحس والعقل لهما نفس الطبيعة المادية المكونة من العناصر الأربعة.

# (ب) الإدراك الحسى وكيفية عمل الحواس:

ويقودنا انبادوقليس في شذراته بعد ذلك إلى تفاصيل تتعلق بتفسيره اكيفية عمل بعض الحواس، وهو يولى حاسة البصر والسمع عناية خاصة. أما عنايته بحاسة البصر فسببها أن " الرؤية الواحدة تحدث بكلا العينين" (١٠). كما أن العين التي تبصر هي كالمصباح الذي يضئ بالنار المشتعلة في داخله والتي تخترق الزجاج المحيط به، كذلك يوجد في العين ناراً داخلية تخترق الأغشية كما تخترق الشعلة الزجاج، كما أنها ليست مركبة من النار فقط بل يحيط الماء بالحدقة وتمتزج أيضاً بجزء من الأرض، ولذلك حتى يمكن أن ندرك الأرض بالأرض والماء بالماء والماء بالماء والماء بالماء والماء بالماء والماء والماء بالماء والماء وال

وقد فسر انبادوقليس عملية الإدراك البصرى على أساس وجود سيال أو شعاع ينبثق بين العين والأشياء الخارجية لكنه لم يوضح تماماً هل يصدر هذا السيال عن العين ليلتقى بالشئ الخارجي كما كان يميل إلى ذلك الفيثاغوريون ومن شاركوهم الرأى. أم أن هذا السيال أو الشعاع يخرج من الأشياء ليلتقى بالعين كما كان الرأى عند النريين؟!(٥٣)

والحقيقة أن هناك رأياً ثالثاً محتملاً هو أن كلا من العين والشيئ لهما فاعلية معينة، في عملية الإحساس البصرى؛ فالعين ترسل أشعتها النارية عبر منافذ معينة، وتلتقى هذه الأشعة وتختلط بما يصدر عن الأشياء الخارجية نفسها من سيلان أو انبثاقات effluences . وهذا الرأى هو فيما يبدو ما يميل إليه انبادوقليس اذا ما تأملنا جيداً الشذرة رقم (٨٤) (٥٤) وأضفنا إليها كلام ثيوفر اسطس ونقد أرسطو لرأى انبادوقليس في تفسير الإدراك (٥٠).

أما تفسيره للإدراك السمعى، فلا يقل غموضاً عن تفسيره للإحساس البصرى؛ إذ أنه يرى فى إحدى شذراته "أن الأذن كالناقوس<sup>(٥٦)</sup>".وهى تستقبل الهواء المتحرك فى الخارج وتقرع طبلة الأذن<sup>(٥٧)</sup>. إلا أنه لم يوضح كيف يتم إدراك الأصوات الناتجة عن هذا القرع!

ومع أنه لا توجد لانبادوقليس نفسه عبارات واضحة تخص تفسير كيفية الإدراك السمعى، إلا إن هناك ملاحظات الثيوفراسطس وآيتيوس قد توضح ذلك؛ فقد قال الأول أن السمع يحدث بفعل الأصوات الآتية من الخارج حينما تتفعل بها الأذن ويتردد صداها بداخلها (١٥٠). أما أيتيوس Aëtius فيقول بأن السمع يحدث بقرع الهواء للجزء الغضروفي من الأذن. (١٥٠)

أما حاسة الشم فقد فسر انبادوقليس فعلها من خلال عملية التنفس؛ فهو يرجع إلى التنفس اذ تتطاير جزئيات من الأجسام مع الهواء الذى نستنشقه فيتم التعرف على رواتحها، ولذلك إذا أصيب المرء بالزكام أصبح تنفسه عسيراً وكذلك قلت فاعلية حاسة الشم لديه (٢٠).

أما حاسة اللمس والنوق فلم يؤثر عن انبادوقليس ـ فيما يقول ثيوفر اسطس ـ أى تفسير محدد لهما، وان كان تفسير هما لا يخرج عن نظريته العامة في الإحساس، فهما مجرد انبثاقات يتلاقى فيها فعل الأشياء الخارجية مع مسام الجلد. (٢١)

وقد اعتبر انبادوقليس أن اللذة Pleasure والألم Pain من قبيل الإحساسات؛ اذ تحدث اللذة عادة عنده من ملاقاة الشبيه للشبيه أى من انفعال الشبيه بشبيهه، بينما يحدث الألم نتيجة لتقابل الأضداد، أى من انفعال الضد بضده (٢٢). وقد اعترض ثيوفر اسطس على ذلك التفسير قائلا: إن اللذة والألم يختلفان عن البصر والسمع وسائر الحواس، وكانت حجته في ذلك أننا نحس ويكون الإحساس مصحوباً في الغالب بالألم (٢٣).

## (ج) المعرفة العقلية وكيفية عمل العقل:

ولقد انتقل انبادوقليس من تحليل المعرفة الحسية وعمل الحواس المختلفة إلى تحليل المعرفة العقلية وعمل العقل بنفس الرؤية المادية الغامضة؛ فالعقل عنده كالحواس يدرك عبر إدراك الشبيه للشبيه لأن الدم هو في الواقع آلة التفكير وماذلك إلا لأنه أكثر أجزاء البدن ملائمة لامتزاج العناصر!

ولما كان القلب هو مركز الدم في جسم الإنسان، فقد تصور انبادوقليس أنه العقل واعتبره مركز التفكير وليس المخ، " فالقلب الموجود في بحر الدماء التي تجرى في اتجاهين متضادين، والقلب هو الذي يسميه الناس العقل Thought لأن الدم الموجود حول القلب هو العقل Thought في الإنسان "(٢٤).

لقد اختلف انبادوقليس هنا مع القمايون الفيتاغورى الذى نجح فى التوصل إلى أن المخ هو مركز الفكر (٢٥). ومع ذلك فإن توحيد انبادوقليس بين القلب والعقل ليس غريباً فى ذلك الزمان؛ حيث أنه ربما تأثر هو وأقرانه من فلاسفة اليونان القائلين بهذه النظرية بما كان سائداً فى مصر القديمة حيث كان مفكروها ينظرون إلى القلب على أنه العقل ويعتبرونه ينبوع التفكير والحكمة لدى الإنسان. (٢٦)

ولكن الغريب حقاً أن فلاسفة اليونان وخاصة الماديون منهم مثل انبادوقليس يرون أن العقل ليس قاصراً على الإنسان وإنما هو " موجود في جميع الكائنات بإرادة القدر "(١٠)، " فإن جميع الأشياء فيها عقل وجزء من التفكير "(١٠).

فكأن العقل باعتباره القلب أو الدم المحيط به ليس موجوداً فقط فى الإنسان والكائنات الحية ذات القلب. وهذا أمر قد نفهمه ما دام التوحيد بين العقل والقلب هو الرأى الصائب لدى انبادوقليس، إلا أن غير المفهوم حقاً هو أن يكون العقل موجودا فى كل الأشياء !! إذ ليس أمامنا هنا إلا أن نسلم

بقول انبادوقليس بنوع من الوجود الكلى للنفس فى العالم! وهذه نظرية لم يتحدث عنها أحد بوضوح قبل أفلاطون.

ولاشك أن هذه الأفكار التي طرحها انبادوقليس حول طبيعة الحواس وكيفية الإدراك الحسى، وكذلك حول العقل وطبيعة الإدراك العقلى وكيفيته، كان لها أثرها البالغ في اهتمام الفلاسفة من بعده بمعالجة نفس القضايا، وان تم ذلك بطرق أكثر دقة وتفصيلا كما هو الحال مع أفلاطون في محاورتي "الجمهورية" و "ثياتيتوس"، وأرسطو الذي فصل الحديث حول طبيعة الحس والعقل في كتابه الشهير كتاب "النفس".

#### ثالثاً: فلسفته الطبيعية:

يعرض انبادوقايس فى قصيدته لنظريته الشاملة فى تفسير الطبيعة على نفس الأساس المادى الذى بنى عليه الأيونيون تفسيرهم للعالم الطبيعى، لكنه يختلف عنهم فى أنه لم يوازن بين العناصر الأربعة ليختار أحدها ويفضله على العناصر الأخرى بحجج قد يصيبها الفشل بقدر ما يصيبها من نجاح!؛ بل اعتبر أن هذه العناصر الأربعة مجتمعة هى أصل العالم الطبيعى فهى فى رأيه " جذور roots أو أصول الأشياء، وهى جميعاً قديمة غير مخلوقة (٢٩)". وذلك لأنه يعتقد " أنه لا يمكن بأى حال أن يظهر شئ إلى الوجود مما ليس بموجود، ولا أن يفسد ما هو موجود فهذا أمر مستحيل"(٧٠).

إن العالم الطبيعى عند انبادوقليس بأصوله الثابتة وهى العناصر الأربعة مبادئ الأشياء، قديم غير مخلوق، لا يكون ولا يفسد؛ فتلك العناصر لا تتكون ولا تفسد، ولا يخرج بعضها من بعض كما لا يعود بعضها إلى بعض كما تصور الأيونيون الذين يصفهم انبادوقليس بالحمق وقصر النظر (٧١). فلكل واحد من هذه العناصر كيفية خاصة به؛ فالحار كيفية النار، والبارد للهواء، والرطب للماء، واليابس للتراب ولا تحول بين الكيفيات، ولكن الأشياء وكيفياتها تحدث بانضمام هذه العناصر وانفصالها بمقادير

مختلفة على نحو ما يخرج المصور بمزج الألوان صوراً شبيهة بالأشياء الحقيقية (٧٢)، أو هي كالماء والطحين الذين يكون منها العجين (٢٣).

ولكن السؤال الذى يتبادر إلى الأذهان هنا هو: كيف يتم انضمام هذا العناصر وانفصالها؟ أو بعبارة أخرى كيف يفسر انبادوقليس عمليات التغير التي تجرى فعلاً في العالم الطبيعي، وكيف يفسر تكون الأشياء وفسادها؟!

لقد ابتدع انبادوقليس مبدأين آخرين فسر على أساسهما هذا التغير هما؛ Philia & Neikos أى المحبة والغلبة (أو التنازع و الكراهية) كما في الكتب العربية القديمة (١٤)، وفي الترجمات الانجليزية الحديثة يفضل المترجمون الحب والكراهية Love & Hate ،أو VI).

إن هذين المبدأين المعنويين يرمز أولهما إلى امكانية اتحاد العناصر وائتلافها، ويرمز ثانيهما إلى امكانية تفرق العناصر وفساد الأشياء.

وها هو انبادوقليس نفسه يوضح لنا فعلهما في العالم بقوله:

"هناك خلق مزدوج للأشياء الكائنة الفاسدة، وفناء مزدوج كذلك، فاتحاد جميع الأشياء يؤدى إلى ظهور جنس الأشياء الفانية وفساده، وإلى اختفاء جنس آخر، كلما انفصلت العناصر وانقسمت الأشياء. وهذه العناصر لا تتوقف أبدا عن التبادل المستمر، فتتحد في بعض الأحيان تحت تأثير المحبة حتى يصبح كل شئ واحداً، وفي بعض الأحيان الأخرى تتحرك إلى الوجود ولا تطول حياتها طالما كانت طبيعتها أن تنمو واحدة بعد الكثرة، ثم ينفصل الواحد ويتكون منه الكثير. ولكن ما دام تبادلها المستمر لا ينقطع على الدوام فإنها تظل دائماً لا تتحرك (لا تتغير) دائرة مع دوران الوجود"(٧٧).

اذن التغير الموجود في العالم الطبيعي مرده عند فيلسوفنا إلى التبادل المستمر بين الأشياء على أساس مبدأي المحبة والنتافر بين العناصر. ولا يعنى هذا التغير بأي حال الإنتقال من الوجود إلى العدم لأنه مجرد حركة نتم بين الأشياء ذاتها بعناصرها ذاتها! أن التغير هو الوجه الظاهر أمامنا

للصراع الخفى بين مبدأى المحبة والغلبة وليس أكثر من ذلك، وها هو انبادو قليس يقول فى ذلك: "إن الصراع بين المحبة والغلبة (الكراهية) واضح فى جرم الأطراف الكائنة الفاسدة؛ ففى بعض الأحيان تتجمع جميع الأطراف وهى أجزاء الجسم بطريقة المحبة عند ازدهار الحياة. ومرة أخرى تتقطع بالغلبة الشريرة، ويهيم كل جزء منها وحده على شاطئ الحياة. وهذه هى الحال فى النباتات والأسماك التى تعيش فى الماء وفى الحيوانات التى تسكن الجبال، وطيور البحر التى تطير بأجنحتها ((١٨)).

إن قصيدة انبادوقليس مليئة بأمثال هذه الأمثلة التي أوردها لكى يوضح من خلالها عمل " المحبة "و " الغلبة "رمزا الائتلاف والاختلاف (التنافر) باعتبارهما أساس ما يجرى في العالم من كون وفساد، وأساس أي تغير يجرى بين الأشياء والكائنات (٢٩).

إن طبيعيات انبادوقليس رغم ما فيها من طرافة وتماسك ظاهرى لا تخلو من مواطن غامضة غير مفهومة؛ إذ تشير شذراته من 35 إلى 82 ومن 89 إلى نظام محتوم تتناوبه المحبة والغلبة؛ فإن سادت المحبة سادت الوحدة الكروية، حيث إن حقيقة العالم عنده أشبه بكرة التئمت بالمحبة ليس فيها غلبة و لا تنازع وهي متساوية الأبعاد من جميع الجهات بغير نهاية كروية مستديرة، مبتهجة بعزلتها وثباتها (^^). وهذه كلها صفات تذكرنا بالواحد البارمنيدي، (^^) ولم يكن لذلك الوجود الكروى فيما يقول انبادوقليس أطراف و لا أعضاء وهو يسميها "الإلهة مص God".

إن هذا الكل الإلهي \_ الكروى قد انفصل عنه بادئ ذى بدء الهواء فأحاط به باعتباره غلافاً جوياً له، وتلته النار التي ارتفعت لخفتها إلى أعلى الأعالى، وبعدها التراب، ومن التراب انبثق الماء! إن الغلبة في أحد نصفى هذه الكرة السماوية هي للنار ومنها يأتي نور النهار. أما في النصف الليلي من الكرة فتوجد كتلة الهواء المعتم وبها أثار وبقايا من النار.

إن الشمس والقمر هذا ليسا إلا كتأنين من النار (١٨)، ومع ذلك فإن فيلسوفنا يعرف الفرق بينهما؛ فالقمر لا يفعل أكثر من أن يعكس ضوء الشمس، فهو تلك الكتلة الهوائية المتكاثفة التي تعكس الضوء متلما تفعل المرايا البللورية التي كانت آخذة في الإنتشار في اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد، أما الشمس فهي انعكاس لنصف الكرة الناري على السماء (١٨).

وقد نجح انبادوقليس في الوصول إلى حقيقة "أن القمر يحدق في الدائرة المقدسة للشمس المقابلة له $^{(0\Lambda)}$ "، وأنه " يدور حول الأرض $^{(\Lambda^1)}$ "، كما أنه كان ممن أكدوا ذلك الخطأ العلمي الذي ظل شائعاً حتى مطلع العصر الحديث، حيث كان ممن آمنوا بأن الشمس تدور حول الأرض، " فالشمس بعد دورتها حول الأرض تعكس الضوء وترسله إلى أوليمب هادئة المحيا $^{(\Lambda^1)}$ ".

وإذا كان هذا وذاك مما لاحظه وقرره انبادوقليس فيما يتعلق بالعالم العلوى عالم الكواكب والأفلاك، فماذا عن عالمنا هذا، وكيف نشأت فيه المخلوقات والكائنات المختلفة؟!

إن انبادوقليس مَعتى بعالمنا السفلى وبتفسير كيفبة التوالد فيه على وجه الخصوص؛ حيث يرى أن ذلك التوالد إنما يتم بتزاوج الجنسين، ولم يكن ذلك الا بعد مرحلة ابتدائية من الخنوثة.

وهاكم الصورة التى يرسمها انبادوقليس لذلك؛ ففى البداية "برزت على الأرض رؤوس كثيرة لارقاب لها، وهامت أنرع منفصلة لا أكتاف لها، وزاغت عيون وحيدة تشتاق إلى رؤوس (^^)"، وقد "هامت أطراف بغير أنيس (^^)" ثم " تولدت مخلوقات كثيرة لها رؤوس الثيران، ومخلوقات امتزجت فيها طبيعة الأنثى بالذكر يغطى الشعر أطرافها ('^)"، ثم تدفقت بذور الذكر والأنثى في الأجزاء النقية وكون بعضها النساء وهي التي اتصلت بالبارد، أما التي اتصلت بالحار فأنشأت الرجال (()).

لقد تمايز أخيراً الذكر والأنثى بعد مرحلة سادتها الأجزاء المتناثرة، والمخلوقات المشوهة، وكان اتصالهما ايذاناً ببدء الولادات والحفاظ على النوع سواء في الإنسان (٩٣)، أو في بقية الكائنات "كالأشجار الباسقة وأسماك البحار ". (٩٣)

وهكذا نجد أن لدى انبادوقليس ـ فيما يرى رسل ـ صورة بالغة الغرابة من صور نظرية التطور وبقاء الأصلح (٩٤)، فقد حدث نوع من التطور في الخلق أشارت إليه النصوص السابقة، فمن أجزاء متناثرة ظهرت على الأرض لكائنات غير معروفة، إلى تركيبات لكائنات مشوهة من هذه الأجزاء، إلى وجود محدد للذكر والأنثى وتمايزهما ليحدث بعد ذلك التزاوج الذي ترتب عليه أخيراً ظهور الولادات المتكررة لأنواع شتى من الكائنات كالإنسان والأشجار والأسماك.

ويبدو أن هذا التطور الذي حدث للعالم الطبيعي بما فيه من كائنات ومخلوقات لم يحدث في نظر انبادوقليس بالصدفة، بل محكوماً بفعل الضرورة التي يعتبرها قانوناً إلهيا قديماً أزلياً أشار إليه في قصيدته عن التطهير Katharmoi - Purifiction بقوله: "إن هناك وحيا ناطقا بلسان الضرورة، وهو أمر عن الآلهة قديم أزلي موثق بأغلظ الإيمان "(٩٠).

وهذه الضرورة هي المحركة فيما يبدو لمبدأى المحبة والكراهيسة (الغلبة) فهي الحاكمة لتكون الأشياء وانفصالها، وهي المتحكمة كذلك في الإنسان.

والإنسان عند انبادوقليس كائن مركب من نفس وبدن، وان كان النفس والبدن كلاهما من نفس العناصر الأربعة. لكن عناصر النفس هي الأخف والألطف! إن الإنسان كان \_ فيما يبدو من نصوص انبادوقليس \_ نفساً هائمة هبطت من العالم الإلهى إلى هذا البدن، فقد كان يعيش في عالم الضروة

المتحكمة ثم طرد؛ وقد كان هونفسه \_ فيما يقول فى قصيدته \_ أحد هذه النفوس المطرودة الهائمة الآن بعيداً عن الآلهة (٩٦).

ولا شك أن فيلسوفنا هنا كان متأثراً إلى حد كبير بالنحل اليونانية القديمة ذات الأصول الشرقية وخاصة النحلة الأورفية والديانة الفيتاغورية خاصة في اعتقاده بالأصل الإلهي للنفس.

وبالطبع فقد قاده ذلك إلى الإيمان بعقيدة التناسخ، وقد عبر عن هذا الإيمان بقوله " لقد كنت من قبل صبياً وبنتاً، نباتاً وطائرا وسمكة في الإيمان بقوله " وقد بكيت ونحت حينما رأيت الأرض الغربية عند الميلاد "(١٧)".

وربما كان اعتقاده في التناسخ هو ما جعله يزهو بنفسه قائلاً:

"إنى أطوف بكم، أمشى إلها مخلداً لا بشراً فانياً، يخلع جميع الناس على كما ترون تيجان الزهور المنضدة، ويمجدنى الرجال والنساء حين أزورهم فى مدائنهم المزدهرة كأننى إله ويتبعنى منهم آلاف يسألوننى عن طريق الفوز، ينشد بعضهم المعجزات ويطلب بعضهم الآخر منى كلمة عن علاج أمراضهم الكثيرة التى أوجعتهم بالآمها زمناً طويلاً"(19).

إن هذا الزهو بالنفس إذن مصدر شعوره بذلك الأصل الإلهى الذى يعتقد أنه أتى منه، وها هو يقول ذلك بوضوح حينما يتساءل: " من أى شرف ومن أى نعيم هبطت وأصبحت أمشى بين البشر هنا على ظهر الأرض؟! "(١٠٠). وهو هذا لا يختلف عن فيثاغورس معلمه الذى تأثر بآرائه كثيراً رغم أنه لم يذكر اسمه، فكلاهما آمن بالأصل الإلهى النفس ويعقيدة التناسخ، كما أن كليهما قد ادعى أنه كائن غير بقية البشر؛ وإن كان فيثاغورس قد قال إنه أشبه بكائن وسط فلا هو إله، ولا هو بشر، فإن انبادوقليس قد اشتط لدرجة أنه شبه نفسه بالإله أو بالنبى الملهم القادر على الإتيان بالمعجزات!

على كل حال، فإن هذا النوع من الزهو بالنفس والشعور بالفخر كان الوفاً عند الشعراء في الزمن القديم (١٠٠١)، وإذا أضفنا إلى ذلك اعتزاز

انبادوقليس بحكمته ومعارفه التى اتسعت لتشمل أدق أسرار الطبيعة وفهم أعماق الوجود لأدركنا أنه كان كهيراقليطس وفيشاغورس وبارمنيدس ممن يعتزون بمعرفتهم لدرجة الإستعلاء على الآخرين! غير أنه يبقى أنه كان الوحيد من فلاسفة اليونان الذى ادعى الألوهية مما جعل الكثير من النقاد يصفونه بأنه كان مهرجاً!

## رابعاً: آراؤه العلمية:

إن فلسفة أنبادوقليس الطبيعية قد تضمنت في رأى المحدثين بعض المعارف العلمية الهامة، وقد أشار برتراندرسل إلى أن أهم اضافاته في دنيا العلم أنه اكتشف أن الهواء عنصر قائم بذاته؛ وقد برهن على ذلك بطريقة تجريبية حينما قال: " إذا شاهدت فتاة تلعب بساعة مائية مائية مصنوعة من نحاس لامع ثم شاهدتها تضع فوهة الأنبوبة على كفها الجميلة، ثم تغمس الساعة في كمية من الماء الفضى الذي يلين المضغط، فإن الماء لايتدفق داخل الأنبوبة لأن الهواء الداخلي يضغط على الثغرات المحكمة فيصد الماء عن الدخول حتى تكشف الفتاة عن الماء المضغوط، وعندئذ يخرج الهواء ويدخل مكانه مقدار مساو له من الماء "(١٠٢).

ومعنى ذلك أنك لو وضعت دلواً أو ما يشبه الدلو من آنية مقلوباً في الماء، فالماء لا يدخل الدلو (١٠٢).

ولقد اكتشف انبادوقليس أيضاً مثلا واحداً على الأقل للقوة الطاردة عن المركز، وهو أنك إذا أدرت فنجاناً من الماء مربوطاً بخيط فإن الماء لا ينسكب منه (١٠٤).

إن هذه المعارف العلمية التجريبية المبنية على ملاحظة الفتاة والساعة المائية رغم أنها كانت أول تجربة من نوعها في تاريخ الفكر العلمي عند اليونان كما يشير سارتون، إلا أنها فيما يضيف هو كانت معروفة عند المصريين القدماء منذ الأسرة الثامنة عشرة، وكذلك عند الباليين القدماء (١٠٠٠).

ولا شك أن لانبادوقليس اسهامات كثيرة في ميدان علم الفلك؛ فقد عرف كما أشرنا فيما سبق أن القمر يضئ بأشعة منعكسة عليه من الشمس، كما عرف أن كسوف الشمس يحدث بتوسط القمر بين الأرض والشمس أن كان رسل يرى أنه ربما نقل ذلك عن انكساجوراس (١٠٠٠).

أما أهم الاكتشافات التى تنسب لأنبادوقليس، فكانت توصله إلى تقدير دقيق لسرعة الضوء، حيث توصل إلى أن سرعته تبلغ حدا لا يمكن ملاحظته؛ وقد قال فى ذلك " إن ضوء الشمس يخترق الفضاء المعترض (بين الشمس والأرض) قبل أن يبلغ العين أو الأرض، ويبدو أنه كذلك لأن كل ما يتحرك (فى المكان) إنما ينتقل من موضع إلى آخر، وهكذا اقتضى أن يكون ثمة فترة زمنية مقابلة يتحرك فيها الشئ من مكان إلى آخر. وكل وقت معين منقسم إلى أجزاء، لذلك ينبغى أن نفترض فترة لم يكن شعاع الشمس قد رؤى خلالها بعد، بل كان لا يزال منطلقاً فى الفضاء المتوسط". (١٠٠١)

ورغم أن هذه التقديرات من انبادوقليس لا تعدو أن تكون مجرد تخمين قائم على التأمل النظرى البحت، إلا أن مشاهدات عالم الفلك الدانماركى " رومر" عام ١٦٧٦م قد أثبتت صحتها بعد حوالى واحد وعشرين قرناً من الزمان (١٠٩).

أما في علم الطب، فقد نسب لأنبادوقليس العديد من الآراء والإكتشافات في علم التشريح ووظائف الأعضاء لدرجة جعلت بعض المؤرخين يعتبرونه واضع أساس المدرسة الإيطالية في الطب، تلك المدرسة التي أثرت في مدارس عديدة تفرعت عنها والتي أثرت بدورها في أفلاطون وأرسطو، بل وفي التفكير العلمي والفلسفي بأسره (١١٠). والحق أن هذه المدرسة موضوع الحديث ربما كانت هي نفسها المدرسة التي أسسها القمايون الغيثاغوري في كروتونا، وربما تعلم فيها انبادوقليس الطب (١١١).

وعلى كل حال فإن النظرية الأساسية لتفسير الصحة والمرض على أساس التناسب بين عناصر الجسم وكيفياته واحدة لدى القمايون وأنبادوقليس مما يؤكد الصلة بينهما.

أما اكتشافات أنبادوقليس المتميزة في الطب، فقد كان منها اكتشافه أن التنفس لا يكون بحركة القلب فقط. بل بواسطة الجلد كله، واكتشافه أهمية الدورة الدموية، وأن الدم حامل الحرارة الغريزية وأنه يندفع من القلب ثم ينصب فيه مرة أخرى، ولا يظنن أحد أن هذا يعد اكتشافاً للدورة الدموية، بل إنه فيما يرى سارتون اكتشاف لما يسمى بالنظرية التموجية التي بسطها جالينوس فيما بعد والتي بقيت شائعة مع شئ من التعديل حتى زمان هارفي جالينوس فيما بعد والتي بقيت شائعة مع شئ من التعديل حتى زمان هارفي (١٢٦) في القرن السابع عشر أو بعده بقليل (١١٢).

ويبدو أن انبادوقليس فيما يضيف سارتون قد اكتشف هذه النظرية التموجية وطبقها على العالم برمته، ففى رأيه أن هناك أمواجاً كونية (أو قل تنفس كونى) تشبه الأمواج (أى التنفس وضربات القلب) التى نجدها فى الجسم البشرى. وهذا الكلام يتفق ويتسق مع فكرته عن التعاقب بين القوتين الكونيتين قوتى المحبة والكراهية (الحب والبُغض)(١١٣).

وقد أثرت نظريات أنبادوقليس العلمية عموماً والطبية خصوصاً فيمن أتوا بعده؛ فنظريته عن العناصر الأربعة كأصل للعالم الطبيعى ظلت بعد أن أيدها كل من أفلاطون وأرسطو مسيطرة على الفكر الغربي حتى القرن الثامن عشر تقريباً. ويفسر سارتون هذه السيطرة بقوله أنه كان من المستحيل البرهنة على صحتها أو بطلانها قبل ظهور علم الكيمياء الحديث (١١٤).وفي هذه النظرية كان انبادوقليس في نظر براتراندرسل أكثر علمية ووضوحاً من أفلاطون وأرسطو حيث أنه اعتبر كما أشرنا من قبل أن نظام الطبيعة مرجعه إلى الضرورة، بينما أرجعه أفلاطون وأرسطو إلى العلة الغائية (١١٥). وإن كنا نرى أن هذا التأويل والتقييم من رسل ليس صحيحاً الضرورة، وإن كانا قد غلفا هذه الضرورة بغلالة رقيقة من الطبيعة من خلال الضرورة، وإن كانا قد غلفا هذه الضرورة بغلالة رقيقة من الغائية.

أما نظريات انبادوقليس الطبية والتي على رأسها تفسير الصحة والمرض من خلال التوازن بين عناصر الجسم الأربعة مما يتيح الفرصة لمعرفة علة المرض والتنبؤ بإمكانية الشفاء عن طريق إعادة هذا التوازن المفقود خلال المرض، قد أثرت أبلغ تأثير في التراث الطبي بعد ذلك فكثيراً ما نقلت كما هي وكثيرا ما حورت لكنها ظلت نتردد بين الأطباء حتى يومنا هذا. (١١٦).

وقد أثرت نظريات انبادوقليس الطبية خاصة على ابقراط المعروف بأبى الطب؛ حيث شغل أبقراط كثيرا بالرد على نظريات انبادوقليس وحاول اثبات عكسها (١١٧). وإن كان قد بدا تأثيره على ابقراط بالسلب، فإن تأثيره على جالينوس كان بالإيجاب وقد أشرنا فيما سبق إلى جانب واحد من هذا التأثير فيما يتعلق بالنظرية التموجية.

# الفصل الثالث المدرسة الذرية

أولاً: لوقيبوس: حياته وكتاباته.

ثانيا: ديمقريطس: حياته كتاباته.

ثالثًا: الفلسفة الطبيعية للذربين.

رابعاً: نظرية المعرفة.

خامساً: فاسفة الأخلاق.

# الغطل الثالث

#### تمهيد:

يصل التفكير العامى فى الفكر الفاسفى اليونانى السابق على السوفسطائيين ذروته مع الذريين لوقيبوس وديمقريطس، فهما قد استطاعا بحدس فلسفى وعلمى فى آن واحد أن يتجاوزا كل التفسيرات السابقة للعالم الطبيعى المادية منها والمثالية على السواء، وأن يؤكد أن العالم مكون من ذرات، ذلك التفسير الذى لو قدر له أن ينتشر ويلقى الإهتمام لكان تاريخ العلم قد تغير والمختصر العلماء قرونا عديدة ظلت النظرية العنصرية (أى تفسير العالم الطبيعى على أساس العناصر)، هى السائدة فيها إلى أن استطاع الذريون المحدثون منذ دالتون إحياء ذلك التفسير القديم وتطويره. وها نحن نعيش منذ ذلك الحين عصر الذرة حيث تدور النظريات الفيزيائية حول الذرة ومكوناتها وتفاعلاتها .. الخ.

لقد كان ما قدمه الذريون القدامى حدساً عقلياً حاولوا اثباته ببعض المشاهدات الحسية، أما الآن فقد أصبح ذلك الحدس واقعاً علمياً أثبته العلماء بوسائلهم العديدة للتيقن من صحة القوانين والنظريات العلمية.

ولعل من المناسب الآن أن نتعرف على حياة وكتابات كلا من لوقيبوس، وديمقريطس قبل أن نتطرق إلى عرض آرائهم العلمية والفلسفية.

#### أولاً: لوقيبوس: حياته وكتاباته:

يجمع المؤرخون القدامي منهم والمحدثون منذ أرسطو وحتى الآن على أن لوقيبوس Leucippus هو أول الذريين وأن ديمقريطس قد تثلمذ عليه في أبديرا الله وفيما عدا ذلك فهناك خلاف كبير حوله؛ وذلك لأن المعلومات تتضارب حول حياة لوقيبوس وموطنه؛ فبعض الروايات تؤكد أنه من

ملطية (٢)، وبعضها يقول إنه من إيليا، بينما يرى آخرون أنه من أبديرا موطن ديمقريطس (٢). أما أكثر الروايات غرابة تقول إنه لا وجود له على الإطلاق مستندة في ذلك إلى رواية ابيقور \_ أشهر الذريين بعد ديمقريطس \_ الذي شكك في وجوده ربما لقلة وتضارب المعلومات حوله (٤).

ونحن نميل بالطبع إلى اعتبار أنه كان شخصية تاريخية حقيقية؛ اذ لم يكن ممكناً لأرسطو \_ وهو الأقرب تاريخياً إليه من ابيقور \_ أن يذكره وأن يتحدث عن مذهبه دون أن يكون شخصية فلسفية حقيقية خاصة وأنه (أى أرسطو) كان من أسطاغيرا التى لم تكن تبعد كثيراً عن ابديرا موطن المدرسة الذرية.

على كل حال، فليس معنى اختلاف الروايات حول موطنه وأحداث حياته ان نتشكك في وجوده كفيلسوف مؤسس للمذهب الذرى!

وبالطبع فإن الروايات تختلف حول مولده ووفاته. وإن كانت الرواية الأرجح أنه ولد في حوالي عام  $(^{\circ})$ ، وأنه ازدهر في حوالي عام  $(^{\circ})$ ، وأنه ازدهر في حوالي عام ٤٤٠ في رأى بعض المؤرخين $(^{\circ})$ ، أو عام ٤٣٠ في رأى آخرين $(^{\circ})$ .

وتكاد تجمع الروايات القديمة على أنه تثلمذ على الإيليين وخاصة على زينون الإيلى (^)، ومن ثم فإن من المرجح أنه قد زار إيليا ثم أقام بعد ذلك فى ابديرا<sup>(1)</sup> حيث التقى بديمقريطس تلميذه ووضعا معاً أساس المذهب الذرى وإن كان الأخير قد أصبح أكثر شهرة ومكانة من أستاذه.

أما عن كتاباته، فلا نكاد نعرف عنها شيئاً محدداً؛ فقد نسب اليه ديوجين كتاباً بعنوان" نظام الكون الأعظم Magas - Magas نظام الكون الأعظم كتاباً بعنوان" نظام الكتاب ينسب أيضاً إلى ديمقريطس (١٠). وقد نسب إلى لوقيبوس أيضا كتابا بعنوان " نظام العالم الصغير" وعلى أى حال فقد فقدت كتاباته ولم يجمع المؤرخون القدامي إلا على عبارة واحدة نسبوها إليه وهي " أن لاشئ يحدث عبثا أو مصادفة بدون علة، فكل شئ ينشأ عن سبب ويتولد عن الضرورة (١١).

#### ثانياً: ديمقريطس: حياته وكتاباته:

إذا كانت معالم حياة لوقيبوس غير واضحة لنا، فإن أكثر معالم حياة تلميذه ديمقريطس Democritus معروفة للجميع؛ إذ من الثابت أنه من مدينة أبديرا، تلك المدينة الواقعة في الطرف الشمالي من بحر إيجه. ورغم أنها كانت من المدن النائية نوعاً ما، إلا أنها تمتعت بالإزدهار والشهرة ككل المدن الأيونية؛ فقد اشتهرت كمقر للأثرياء (١٢). وقد وقعت المدينة في يد اجزرسيس ملك الفرس ومكث بها حتى تقهقره عام ١٨٠ ق.م. كما يروى هيرودوت في تأريخه (١٢). ولقد احتفظت هذه المدينة بعلاقات مع الشرق القديم واتصلت بالثقافة البابلية والفارسية على وجه الخصوص.

أما فيلسوفها الكبير ديمقريطس فقد ولد حوالى عام ٤٦٠ ق.م؛ (١٠) وإن كانت بعض الروايات ترجح أن ولادته كانت قبل ذلك أى حوالى عام ٤٧٠ ق.م وذلك في السنة الثالثة من الأولمبياد السابع والسبعين (١٥)، إلا أن الرواية الأولى هي الأرجح إذ يؤكدها قوله عن النفس أنه كان يافعاً حينما كان انكساجوراس شيخاً.

ويجمع الرواة على أنه كان من أسرة أرستقراطية ثرية إذ يقال انه قد ورث عن والده مائة وزنة من المال وأنه أنفقها جميعاً على أسفاره ورحلاته الخارجية. ولم تكن هذه الرحلات التي قام بها ديمقريطس للسياحة أو للمتعة وإنما كانت للإستزادة من المعرفة، اذ كان فيما يبدو من أكثر الفلاسفة اليونانيين حباً للاستطلاع وجمع المعارف من مصادرها في بلاد الشرق القديم، ويقال إنه قضى خمس سنوات في مصر يدرس الرياضيات وقد بلغ مروى الواقعة على ضفاف النيل الأعلى، ويروى أنه يسر الصلح الذي عقد حينذاك (أي حوالي عام ٤٤٩ ق.م) بين اليونان والفرس ، ذلك الصلح الذي بسر لمن شاء من أهل اليونان أن يطوف في آسيا الصغرى. وقد اغتتم هو نفسه هذه الفرصة وزار بابل وكان فيما يقال أول فيلسوف يوناني زار بابل وان كنا نشكك في ذلك !!، وقد رحل منها إلى فارس ثم زار الهند وأخذ عن

حكماء كل هذه البلاد (١٦)، ولا شك ان تلك الزيارات قد تركت بصماتها الواضحة على فلسفته.

وقد عاد بعد تلك الزيارات والرحالات العلمية إلى موطنه أبديرا ليؤسس مدرسته ويستقر فيها حتى نهاية حياته. ويروى عنه ديمتريوس (القرن الأول قبل الميلاد) أنه قال " أنه وفد إلى أثينا ولم يعرفه فيها أحد"، وان كان ديمتريوس يعلل ذلك بأن ديمقريطس نفسه كان يكره الشهرة!(١٧).

والحق أن أثينا قد تجاهلت فعلاً فلسفة ديمقريطس زمناً طويلاً رغم أنه كان معاصراً لتلميذه بروتاجوراس الذى لاقىفى أثينا شهرة كبيرة، ولسقراط فيلسوف أثينا الكبير، ومع ذلك فقد تجاهله أفلاطون تماماً ولم يذكره اطلاقاً في محاوراته وقد علل المؤرخ ديوجين لايرتوس ذلك بأنه كان يكرهه أشد الكراهية لدرجة أنه تمنى أن تحرق مؤلفاته كلها (١٨).

على كل حال، فقد أعاد إليه أرسطو الإعتبار حينما ذكره في معظم مؤلفاته وناقش الكثير من أفكاره (١٩).

أما عن أبرز ملامح شخصيته فيروى المؤرخون أنه كان من محبى الإستطلاع والمعرفة وقد قال عن نفسه مؤكداً ذلك " لقد طفت بين معاصرى في أكبر جزء من الأرض للبحث عن أبعد الأشياء، ورأيت أكثر الأجواء والأقطار واستمعت إلى أكبر عدد من المفكرين (٢٠)"

وكان من أبرز ما يميزه كراهيته للشهرة وحب الظهور؛ فقد كان يؤثر العزلة والإبتعاد عن الحياة العامة. ويقال إنه عاش ساخراً من الناس وانتقد تعلقهم بالشهوات الحسية رغم أنه اشتهر بينهم بالضاحك! . لقد كان شديد التواضع ووجه كل جهده للبحث والتأمل وأثر عنه قول يؤكد كل ذلك، فاقد قال " إن الكشف عن برهان واحد في الهندسة خير لي من الحصول على عرش فارس "(۲۱).

ولعل ذلك هو ما دعا زيللر Zeller أن يقول عنه " أنه فاق كل من سبقه ومن عاصره من الفلاسفة في اتساع علمه، فهو يتميز عنهم جميعاً بحدة

تفكيره وسلامته المنطقية (٢١) . ولا عجب فى أن يقول عنه فرنسيس بيكون الفيلسوف الشهير فى ساعة تخلى فيها عن عناده وكر اهيته للفلاسفة القدامى "أنه أعظم الفلاسفة الأقدمين عن بكرة أبيهم "(٢٣).

لقد عاش ديمقريطس اذن حياة مليئة بالاجتهاد العلمي والرحلات الكثيرة طلباً للمعرفة. وامتدت حياته حوالى مائية عام اذ يقال إنه مات فى حوالى عام ٣٦٠ "، أو ٣٦٠ ق.م (٢٠)، وإن كانت الروايات تتضارب أيضياً حول تاريخ وفاته فيما بين عام ٤٠٤ق.م إلى عام ٣٥٩ق.م (٢١).

وقد روى ديوجين وهباركوس قصة طريفة حول موته، فقالا أنه عاش حتى بلغ أرذل العمر، ولما أحس أنه عاش من العمر ما يشتهى قيل انه أخذ يقلل من طعامه يوما بعد يوم يريد بذلك أن يميت نفسه جوعاً شيئاً فشيئاً، ولما رأى حزن أخته لاحتضاره في أيام عيد كانت تريد أن تحتفل به وتقوم بما عليها من واجبات نحو الآلهة، أمرها أن تخفف من حزنها وأن تأتيه كل يوم ببعض الأرغفة من الخبز الساخن وقليل من عسل النحل وأخذ يضع هذا الطعام فوق منخريه واستطاع بذلك أن يطيل حياته خلال أيام العيد فلما انقضت أيام العيد لفظ أنفاسه الأخيرة دون أي ألم (٢٧).

أما عن كتابات ديمقريطس، فقد ذكر المؤرخ ديوجين لايرتوس قائمة طويلة منها. وقد شملت هذه القائمة مؤلفات في علوم عديدة منها علوم الطبيعة والرياضة والفلك والملاحة والجغرافيا والتشريح ووظائف الأعضاء وعلم النفس والفلسفة والموسيقي (٢٨). وقد فحص المدرسيون السكندريون هذه الكتابات لديمقريطس ورتبوها. كما أعد كاليماخوس Callimachus قائمة بمصطلحاته وتراكيبه، وكتب هيجسياناكس Hegesianax كتاباً حول أسلوبه، وقد استفاد الرومانيون من هذه الأعمال السكندرية فيما بعد فأعد تراسيلوس وقد استفاد الرومانيون من هذه الأعمال ديمقريطس بحسب موضوعاتها في: الأخلاق والعلوم الطبيعية والرياضيات والموسيقي والأعمال الفنية Techn الأخلاق والعلوم الطبيعية والرياضيات والموسيقي والأعمال الفنية Techn عنوان " العلل Causes "الأعمال تحت

على كل حال، فقد بلغت هذه المؤلفات في نظر البعض حوالى سنين مؤلفاً لم يبق منها سوى حوالى ثلاثمائة شذرة (٢٠)، وكان أشهر هذه المؤلفات ما نسب إليه وإلى أستاذه لوقيبوس وهما كتابى " نظام العالم الكبير " ونظام العالم الصغير" وإن كان الأرجح أن الكتاب الأول من تأليف ديمقريطس بحسب ما يعتقد ثيوفر اسطس ومدرسته (٢١).

أما عن طريقته في الكتابة، فقد كان قادراً على التعبير عن القضايا العلمية في أسلوب أدبى، يصفه شيشرون بأنه يشبه النظم الشعرى كأسلوب أفلاطون، وأنه أكثر شاعرية من القصائد الكوميدية (٢٦) القد كان لديه موهبة السخرية الضاحكة كهير اقليطس ولكنه كان على العكس منه؛ فهو لم يكن غامضاً ابدا فيما يكتب (٢٦).

#### ثَالثاً: الفلسفة الطبيعية للذريين:

#### (أ) الأصول اليونانية والشرقية لفرض الذرة: -

يرى المؤرخون المحدثون امتثالا فى ذلك لما قاله أرسطو قديماً إن الفلسفة الطبيعية للذريين إنما هى التطور المنطقى لفلسفة أنبادوقليدس والفيثاغوريين من ناحية، والفلسفة الإيلية من ناحية أخرى (٢٤). وإن كان بيلى Bailey من هؤلاء المؤرخين قد أضاف انكساجوراس إلى هؤلاء الممهدين للفلسفة الذرية عند لوقيبوس وديمقريطس (٢٥).

لقد قال أرسطو في " الكون والفساد" أنهما (أي لوقيبوس وديمقريطس) قد اصطنعا نفس طريقة انبادوقليس في البحث عن الأشياء وقد ابتدأوا في ذلك بما يأتي أولا بالطبع، ومن ثم فإنهم ابتدأوا من ما قاله الإيليون؛ من الواحد واللحركة، إذ قالوا ان الخلاء منفصلاً عن المادة. ومن هذه الزاوية فقد أكد وجهة النظر القائلة بأن الكل Universe ليس متصلاً أي أنه كثير وأجزاؤه منفصلة رغم أنها متماسة. (٢٦)

وهنا نلاحظ فعلاً كيف أنهم بدأوا فعلاً من واحدية الإيليين من جهة، ومن التعدية أو الكثرة الفيثاغورية من جهة أخرى، لكن التعدية عندهم

كانت على طريقة انبادوقليس التجريبية ـ الحسية، ومن ثم فقد جاءت وجهة نظر الذريين لوقيبوس وديمقريطس فى هذا الصدد قريبة الشبه ـ فيما يرى رسل ـ بما يقوله العلم الحديث بشكل مدهش؛ فقد اعتقدا أن كل شئ مكون من ذرات والذرات لا تقبل الإنقسام من الوجهة الماديـة وان تكن قابلـة للإنقسام من الوجهة الهندسية (٢٧).

ومع تسليمنا بذلك التطور المنطقى للفلسفة اليونانية على الصعيدين التاريخى والفكرى، ذلك التسليم الذى يجعل من فلسفة الذريين مجرد تطور طبيعى لما قاله بارمنيدس وأتباعه عن الواحد من ناحية، ولما قاله أتباع الكثرة خاصة من الفيثاغوريين وانبادوقليس، إلا أن هذا التسليم لا يمنعنا من أن نتساءل سؤالاً جوهرياً هنا: من أين أتى الذريون بفرض الذرة لتكون هى ذلك " الواحد" الذى لا يتجزأ من ناحية، ولتكون هى المفسرة للكثرة سواء كانت " عدية" أو " مادية" من ناحية أخرى؟!

الحقيقة أن مجرد الحديث عن تلك الأصول اليونانية للنظرية الذرية لا يجيبنا عن هذا التساؤل. ولن تكون الإجابة عليه ممكنة إلا إذا عدنا إلى الشرق القديم؛ فالأصول الحقيقية النظرية الذرية مستمدة من الفلسفة الهندية إما عن طريق الفرس كما في إحدى الروايات، أو عن طريق الفينيقيين. وقد أكد بوزيدونيوس ـ وهو من الفلاسفة الرواقيين المشاهير في القرن الأول قبل الميلاد ـ أن المذهب الذرى قد جاء إلى اليونان عن طريق أحد الفينيقيين ويدعى موخوس Mochus.

وسواء سلمنا بالرواية الأولى أوبالرواية الثانية فإن الحقيقة التى عرفناها من حياة ديمقريطس أنه زار بنفسه كل تلك البلاد وتعلم فيها، فهو لم يكن بحاجة اذن لمن ينقلها إليه! وربما يكون لوقيبوس هو الذى سمع عنها ونقلها عن أحد هذين المصدرين.

لقد كان المذهب الذرى معروفا في الهند القديمة لدى أحد أفرع الفلسفة الهندوكية في فلسفة كانادا Canada المسماة Vaicesika Sûtra أي فلسفة الجزء

(أو الخاص)، وهى فلسفة حسية تميل إلى تفسير الطبيعة تفسيراً حسياً وقد أكدت هذه الفلسفة خاصة عند كانادا على أن العناصر الأساسية فى " الجواهر المادية" هى " الذرات" وتجمعاتها. إنه يؤكد خلود الذرات ويقدم فى فلسفته تفاصيل كثيرة حول كيفية اتحاد الذرات. (٢٩)

إن فرض الذرة كأصل للعالم الطبيعى كان إذن فكرة شرقية هندية تعرف عليها الذريون اليونان ولكنهم بلاشك طوروا هذا الفرض وأكسبوه وضعية جديدة في اطار الفلسفة اليونانية ذات الطابع العلمي في القرن الخامس قبل الميلاد.

ونتساءل الآن عن معنى الذرة وصفاتها وكيف يفسر الذريون من خلالها نشأة العالم الطبيعي بكائناته?!

#### (ب) صفات الذرات:

إن الذرة عند لوقيبوس وديمقريطس إنما هى ذلك الجزء الذى لايتجزأ من المادة؛ فالذرات عندهما على حد تعبير سنيس هى المكونات النهائية للمادة ومن ثم فهى لا متناهية فى العدد، وهى من الصغر بحيث يصعب ادراكها بالحواس (٢٠٠).

ولا شك أن هذه الإختلافات في صفات الذرات من حيث الشكل هو ما أوحى إلى المؤرخين منذ أرسطو إلى تأكيد الصلة بين المذهب الفيثاغورى ومذهب الذريين لأنهما يركزان معاً على اختلاف " الشكل" كأساس ينطلقان منه لتفسير الإختلاف بين الأشياء والكائنات، لكن ينبغي أن نلاحظ أن الشكل منه الفيشاغوريين هو فقط الشكل الصورى الذي تعبر عنه النقاط والخطوط بوصفها أعدادا رياضية! بينما نجد أن المذهب الذرى مذهب مادى، لا يتوقف الذريون فيه عند حد بيان الإختلاف بين أشكال الذرات على هذا النحو الصورى، بل يبرزون أيضاً الإختلافات المادية بين الذرات؛ فمنها الأملس ومنها الخشن، ومنها المستدير ومنها المحدب، ومنها المنحنى ومنها المدب.. وهكذا.

أما أهم الصفات التي ينسبها الذريون للذرات فهي صفة "الحركة"؛ فالحركة عندهم صفة ذاتية في الذرات، فهي تتحرك حركة تلقائية في جميع الإتجاهات وبدون أي تدبير أو غاية. وبالطبع لم يكن ممكناً للذريين أن يتحدثوا عن اجتماع الذرات واتحادها بدون افتراض هذه الحركة التلقائية فيها كما لم يكن ممكناً أن يفسروا الكون والفساد إلا عبر هذه الحركة التلقائية للذرات.

وقد كشف أرسطو في كتاب "النفس" عن أن الذريين قد توصلوا إلى معرفة الذرة وحركتها التلقائية من ملاحظة الغبار العالق بالهواء والذي يبدو في أشعة الشمس التي تتبعث من خلال النوافذ، اذ لا يظهر هذا الغبار وهو ذاته الذرات بدون هذه الأشعة (٢٤). وقد أضاف أرسطو في كتابه " عن السماء De Caelo " أن لوقيبوس وديمقريطس قد قالا بأن هذه الحركة التلقائية للذرات العالقة في الهواء إنما تتم في فراغ لا نهائي (٣٤)، وفي جميع الإتجاهات. وقد ألمح أرسطو في كتاب "السماء" كما في كتاب " الميتافيزيقا" إلى أنهما الى لوقيبوس وديمقريطس الم يهتما ببيان علة هذه الحركة وسبب اتجاهها إلى هذا الإتجاه أو ذاك كما لم يوضحا نوع هذه الحركة (١٤٠٠).

وعلى أية حال، فإن تأكيد الذربين على هذه الصفة للذرات، أى حركتها التلقائية \_ غير محدودة النوع أو الإتجاه \_ كان الهدف منه فيما يبدو تفسير الكون والفساد، وتفسير نشأة العالم الطبيعي عن هذه الحركة الطبيعية التلقائية للذرات.

## (ج) نشأة العالم الطبيعى:

لقد صور لوقيبوس بداية نشأة العالم الطبيعي على هذا النحو:

فى البدء كان الخلاء أو الفراغ اللانهائى، وكانت هناك كتلة لانهائية ضخمة من الذرات، واندفعت هذه الذرات فى هذا الخلاء بحركتها التلقائية تلك، وتجمعت اتفاقاً وحدث عن اجتماعها هذا عوالم لا نهاية لها، وبينما كانت الذرات اللطيفة تتطاير إلى الخارج كانت الذرات الكبيرة الحجم تتجمع فى الداخل مكونة الأرض (٥٠).

وليلاحظ القارئ هنا أن ثمة ذرات ثقيلة وثمة أخرى لطيفة خفيفة. وهذا الأمر قد اختلف حوله المؤرخون كثيراً؛ فهل قال لوقيبوس وديمقريطس بأن للذرات وزنا أو تقلاءً!

يقول أرسطو أن ديمقريطس قد نسب إلى النرات أنها ذات وزن وأن هذا الوزن (الثقل) هو علة حركتها، وأن هذا الوزن يختلف تبعاً لحجم النرة! بينما يقول آخرون بأن ديمقريطس يرى أنه لا ثقل أو وزن للنرات وأن حركتها تتم خلال ارتطامها ببعضها البعض في ذلك الخلاء اللانهائي (٢٠٠). وأصحاب هذا الرأى الأخير يميلون إلى اعتبار أن ديمقريطس قد أعطى النرات فقط صفاتها الداخلية وبالذات الشكل والحجم، بينما كان أبيقور هو الذي أضاف بعد ذلك الصفة الثالثة، صفة "الثقل"(٢٠٠). فوصف الذرات بالثقل إذن لم يكن إلا عند النريين المتأخرين أي عند أبيقور ولوكريتيوس (٨٠٠).

وعلى أية حال، فإن الأرجح أن ديمقريطس قد قال بنوع من الوزن للذرات رغم أنه لم يقل صراحة أن من صفاتها الذاتية " الثقل"!؛ فقد نقل أرسطو قوله " ان الذرة كلما كانت أكبر كانت أثقل(11)"، فضلا عن أن وزن

الذرة هنا قد يتولد نتيجة التحامها يغيرها من النزرات، أو نتيجة لقوة اصطدامها بغيرها بغيرها و نتيجة لقوة اصطدامها بغيرها بغيرها وليس هذا بالأمر البعيد عن إدراك ديمقريطس فقد قال كانادا صاحب المذهب الذرى الهندى هو الآخر بهذه الصفة للذرة (١٥٠).

وفى اعتقادى أنه لا مانع يمنع من افتراض أن ديمقريطس قد وصف بعض الذرات بالثقل خاصة أنه ولوقيبوس قد قالا ببأن الذرات تختلف فيما بينها فى الحجم فكلما كبر حجم الذرة غير القابلة للانقسام ازداد ثقلها (٢٥). وإذا ما اعتبرنا أنهما لم يقولا صراحة بأن للذرات بحكم طبيعتها الأولية ثقلاً؛ فإن هذا الثقل قد نتج فيما بعد حين الثقاء الذرات وتجمعها اذ أن الثقاء الثان منهما واتحادهما يقودنا حتما إلى تصور وجود ذرات ثقيلة، ذلك الثقل الذى يفرض على هذه الذرة الكبيرة الحجم التحرك إلى أسفل بينما تتحرك الذرات الخفيفة اللطيفة إلى أعلى كما أشرنا فيما سبق.

ولنعد مرة أخرى إلى استكمال تصور الذريين لكيفية نشأة العالم عن الذرات بحركتها التلقائية، حيث أن ديمقريطس قد اختلف مع لوقيبوس في الإفتراض الأساسى؛ فبينما فصل الأخير بين النرات والخلاء ثم قال بأنها اندفعت داخله في مرحلة لاحقة، رأى ديمقريطس أن الذرات بعددها اللانهائي وبأشكالها المتنوعة تتوعاً لا نهائياً أيضاً كانت منتشرة منذ الأزل في ذلك الخلاء اللانهائي!

ويستكمل ديمقريطس تصوره على أساس أن تلك الحركة التلقائية الميكانيكية غير الغائية للذرات قد نتج عن طريق تصادمها أو تماسها مع بعضها البعض تجمعات ذرية عديدة. وهذه التجمعات اللاإرادية اللانهائية للذرات قد مكنه من أن يفترض أن عوالم عديدة لا نهاية لها قد تكونت في ذلك الفضاء الكوني الشاسع. وأن هذه العوالم العديدة يختلف كل واحد منها عن الأخر، فبعضها له شمس وقمر مثل شمسنا وقمرنا وربما أكبر أو أصغر، وبعضها قد لا يكون له لا شمس ولا قمر! كما أن بعضها قد يكون لا يزال في طور الإنحلال! وربما يكون هناك عوالم أخرى لا حياة فيها!

على أية حال، فالذريون يعتقدون أن أى عالم من هذه العوالم يصل إلى أوج تكونه حينما لا يقوى على أن يضم نرات جديدة من خارجه (٥٣).

وإذا كان ذلك هو تفسيرهم لتكون العوالم المختلفة، فإنهم يفسرون أيضاً فناء هذه العوالم على نفس النحو؛ فكما أن أى واحد منها إنما يتكون من تجمع النرات اتفاقاً، فإن الفناء يأتيها بالتصادم؛ ففناء أى واحد من هذه العوالم يكون بالتصادم مع أى عالم آخر، فالتصادم بين الكتل الذرية المكونة لهذه العوالم المختلفة ينتج عنه تفتت ذراتها وانفصالها بعضها عن بعض فيحدث الفناء!(٥٤).

وهكذا يفسر الذريون ولأول مرة في الكوزمولوجيا اليونانية نشأة العالم الطبيعي تفسيراً ميكانيكياً آلياً يقوم على قوة "الضرورة" والعلل الآلية العمياء على حد تعبير ستيس (٥٠)، وبدون ذكر لأى قوى كيفية مثل البارد والحار، وبدون افتراض أي علل محركة خارجية مثلما افترض انبادوقليس المحبة والكراهية أو مثلما افترض انكساجوراس العقل(٢٥).

ولعل ذلك يقودنا إلى التساؤل هنا عن كيف يفسر الذريون إذن حياة الكائنات الحية؟ وبما تتميز الكائنات الحية عن الكائنات أو الأشياء الجامدة في هذا العالم؟!.

#### (د) نشأة الكائنات الحية ونظريتهم في النفس:

إن الحياة ظهرت على الأرض في نظر الذريين القدماء نتيجة "التولد الذاتي" فقد تابع ديمقريطس انكسيمندر وآخرين في الإعتقاد بأن الحيوانات بما فيها الإنسان فد تولدت تلقائياً من الطين أو الوحل الطبيعي، مثلها في ذلك مثل الديدان التي نشأت من الأرض تلقائياً بدون خلق وبدون غائية معينة (٥٠). وقد استمرت حياة الإنسان مثل حياة بقية الحيوانات وفقاً للقوانين الطبيعية.

أما علة حياة هذه الكائنات النباتية و الحيوانية فهى النفس؛ فقد اعتقد ديمقريطس مستمدا ذلك من لوقيبوس فى وجود مبدأ عام الحياة هو النفس Soul-Psuche ، وهذا المبدأ اللطيف من طبيعة مادية جسمانية. ففى رأى

لوقيبوس وديمقريطس أن النفس والنار (أو الحرارة) مكونة من ذرات كروية لطيفة. (٥٨)

ولذلك فإن النفس قريبة الشبه من النار أو هى ذرات نارية كروية الشكل فى نظر الذريين وهى تنتشر فى جميع أجزاء جسم الكائن الحى، وتحرك الجسم بفعل حركتها الذاتية الدائبة. (٥١)

وعلى الرغم من أن النفس تتكون من هذه الذرات الكروية النارية اللطيفة، إلا أنها في ذاتها واحدة، كما أنها هي والعقل في رأى ديمقريطس ما نقل لنا ذلك أرسطو مشئ واحد. وقد تكررت عبارة ديمقريطس في هذا الصدد عند المعلقين والشراح المتأخرين (٢٠).

وكما اعتبر ديمقريطس أن النفس هي علة حياة الكائنات الحية، فهي أيضاً علة فنائها؛ فقد آمن ديمقريطس مثله في ذلك مثل انكسيمانس بأن النفس تتبدد ذراتها مع الشهيق، لأن الهواء المحيط بالأجسام الحية مملوء بهذه الذرات النفسية.

وعلى ذلك فسر الذريون الموت بأنه يعنى خروج مقدار كبير من هذه الذرات النفسية فتتبدد في الهواء ولا يستطيع الجسم تعويضها. ومن ثم فإن الذريين بوجه عام يعتقدون أن النفس مادية جسمانية ومن ثم فهي مثل الجسم فانبة وغير خالدة (١٦).

#### (هـ) وجود الآلهة:

ولعل حديثنا عن طبيعة النفس عند الذربين يقودنا إلى التساؤل عن وجود الآلهة في ظل هذه الفلسفة التي تفسر وجود كل شي تفسيراً مادياً ذرياً؟!

إن نظرية النفس عند ديمقريطس تكشف عن اعتقاده بوجود ذلك النوع الألطف من الدرات النارية الكروية الشكل ولا شك أن درجة أعلى من درجات شفافية هذه الذرات الألطف يمكن أن تمثل عنده الوجود الإلهى!

إن ديمقريطس يقول إن نوعاً معينا من الصور يأتى إلى الإنسان، وبعض هذه الصور يعد خيراً، وبعضها الآخر يعد شراً. وهذه الصور تمثل كائنات ضخمة، جبارة، عصية على الفناء، قادرة على أن تُظهر للناس المستقبل بالهيئة والصوت. ومنذ أن استقبل القدماء صور هذه الكائنات عرفوا أنها الآلهة". (١٢)

ويتضح من ذلك أن ديمقريطس يعتقد أن هناك شكلاً من أشكال الذرات يحتل مكانة سامية وأنها تمثل الوجود الإلهى الذى تتبعث عنه صور يحملها الهواء وتؤثر في مواطن الإدراك لدى البشر، ومن شم يدركها البشر. وهذه الكائنات الإلهية تزورنا وبخاصة في الأحلام (٦٢). وصورها التي تأتينا إما عير الإدراكات الحسية أو في الأحلام تعد صورا لكائنات حقيقية.

ويفسر ديمقريطس الأساس الذى قام عليه اعتقاد عامة البشر فى الوجود الإلهى بقوله "أنه كان بسبب خوفهم من تلك الظواهر التى تحدث فى السماء كالرعد والبرق والصواعق. وكسوف وخسوف القمر. لقد أفزعتهم هذه الظواهر فقالوا إن سببها الآلهة "(١٤).

وقد شارك ديمقريطس الناس في اعتقادهم بوجود الآلهة، لكنه سخر من هؤلاء الذين يؤمنون بها بسبب خوفهم منها أو من الظواهر الطبيعية المختلفة. لقد اعتبرهم جهلة وسفهاء وأغبياء (١٥٠)، وذلك لأنهم يقدمون القرابين للآلهة ويصلون ويدعون لها طالبين تقديم العون، وهذا في نظره يعد عبثاً لاطائل من ورائه؛ فالمريض الذي يطلب الشفاء من مرض معين عليه أن يئتمس الصحة في نفسه وليس بالدعاء لتماثيل الآلهة. ولما كانت الآلهة موجودة كصور تذكارية بانطباعها على حواسنا فكذلك تدركها الحيوانات اذن فلسنا وحدنا الذين نعرف الآلهة وندركها، كما أن الآلهة ليست خالقة لهذا العالم الطبيعي وكل شئ يرجع إلى العلل الطبيعية وليس إلى عناية الآلهة ورعابتها الم

إن مهاجمة ديمقريطس لهذه العقائد الشعبية حول الآلهة إنما كان الغرض منه صرف نظر الناس عن التماس العون من الآلهة وممارسة الطقوس السحرية لها، ولفت انتباههم إلى ضرورة البحث العلمى فى الظواهر الطبيعية بغرض تفسيرها وفهمها والسيطرة عليها.

ولا شك أن حث ديمقريطس للناس على أن يبحثوا عن على الظواهر الطبيعية بالنظر في الظواهر نفسها يعد اتجاهاً علمياً واضحاً لديه، ويكشف عن نزعة علمية تميزت بها فلسفة الذريين عموماً، تلك النزعة التي جعلتهم يتجهون إلى البحث في العلوم المختلفة كالفلك والرياضيات والطب وقد أشاد سارتون مؤرخ العلم الشهير بانجازاتهم في هذه الميادين (١٧).

ومن المأثور عن ديمقريطس على سبيل المثال أنه كان ممن بحثوا عن علة فيضان نهر النيل (٢٨) محاولا الوصول إلى تعليل علمى للظاهرة التى كانت مثاراً للبحث والتساؤل من قبل الكثيرين من علماء اليونان، ورغم أنه وغيره من هؤلاء العلماء لم ينجحوا في الكشف عن السبب الصحيح لهذه الظاهرة إلا أنه يكفيه محاولته تتبع مجرى النهر على الطبيعة للكشف عن علة فيضانه!

#### رابعاً: نظرية المعرفة:

يؤمن الذريون القدامى عموماً بنظرية حسية فى المعرفة؛ فقد تركز الإهتمام الرئيسى لديمقريطس فى المجالين الفسيولوجى والنفسى حول بحث ودراسة الإدراك الحسى (١٩).

وقد اتفق ديمقريطس مع لوقيبوس على أن الحواس هي مصدر المعرفة الأساسي، ورد ديمقريطس جميع الإحساسات إلى حاسة اللمس أى إلى التلاقى المباشر بين الحاسة والمحسوس (٢٠). وربما يعود ذلك بالطبع إلى رؤيته الميتافيزيقية حول الذرات كأصل للعالم الطبيعي.

وفى ضوء هذا يفسر ديمقريطس الإدراك الحسى تفسيراً مادياً حيث يرى أن الإحساس يتم نتيجة حركة الذرات في الهواء وتأثيرها في أعضاء

الحس التى تنفعل بها ويعتبر أن أعضاء البدن كله تشترك فى هذا الإدراك، فالأشياء تتبعث عنها صور تمثلها، والهواء يحمل هذه الصور التى تصطدم بالحواس فيتم إدراكها؛ إذ يتم الإبصار مثلا حينما ينبعث من الأشياء الخارجية صور نرية لطيفة تؤثر على العين، ولا تلبث هذه الصور أن تنطبع على حاسة البصر، أو ربما تم الإدراك البصرى نتيجة التقاء الصور الذرية المنبعثة من الأشياء مع الانبعاثات الذرية التى تخرج من العين فيتحدا معا فى الهواء فيما يشبه مركب شمعى رقيق، وتدخل هذه الصورة الجسمية الرقيقة إلى العين وتؤثر فيها فتحدث الرؤية (١٧).

وقد اعتبر النريون أن الإحساسات صادقة دائماً نظراً لأنها مادية وواقعية. أما اختلافها من شخص إلى آخر فيرجع لا إلى اختلاف طبائع الأشياء، بل إلى اختلاف أعضاء الحس التي تتلقاها وتتأثر بها.

ويميز ديمقريطس بين ما نمليه عبر أعضائنا الحسية على الأشياء من صفات كأن نقول على شئ ما إنه حلو أو حريف، لذيذ أو مالح النح، وبين الصفات أو الكيفيات الثابته للأشياء أو للذرات وتلك هي الصفات التي تتعلق بالحجم أو بالشكل. إنه يميز بين الصفات الحقيقية أو الموضوعية في الأشياء، تلك الصفات التي توجد فيها بالطبيعة كالحجم أو الشكل، وبين الصفات الثانوية أي غير الحقيقية في الأشياء، وهي تلك الصفات التي نمليها نحن بحواسنا على هذه الاشياء وهي تتعلق بالطعم والصوت والرائحة (٢٢). فهذه الصفات الثانوية هي مجرد انطباعات حسية تختلف من شخص إلى آخر تبعاً لحالته الجسمية التي تتأثر في لحظة ما بالموضوع المحسوس على نحو معين (٢٠)!

وعلى ذلك، فإننا نستطيع القول بأن الذريين يؤمنون بنسبية الإحساسات؛ فالإحساس نسبى نظراً لأنه يختلف من شخص إلى آخر بحسب ما يأتيه من انطباعات حسية من الأشياء، تلك الإنطباعات التى تعبر عن الحالة التى انقعات فيها الحواس بهذه الأشياء!

ولعل هذه النسبية هي ما زعزعت ثقة الذريين في الإحساسات بعض الشئ؛ إذ لايستطيع المرء أن يتوقف عندها أو يعتمد عليها اعتماداً تاماً! أنه على الرغم من أنهم يرون أن الإحساس هو المصدر الرئيسي للمعرفة إلا أن لديهم في نفس الوقت نزعة شكية حيالها، وهذا ما سيعطى المعرفة العقلية لديهم فيما بعد أهميتها ومشروعيتها (٢٠). فالنفس عند الذريين ليست هي أداة الإحساسات فقط لأن فيها أيضاً ذلك الجزء العاقل الموجود في قسم معين من الجسم هو الصدر.

ويرى سكستوس أن ديمقريطس قد ميز بين نوعين من المعرفة؛ النوع الأول مشروع والثانى غير مشروع، وينتمى كل من البصر والسمع والشم والمذاق واللمس إلى المعرفة غير المشروعة، ولكن المعرفة المشروعة تنفصل عن هذه، والسبب الذي يراه سكستوس لتفضيل المعرفة المشروعة عند ديمقريطس هو أن المعرفة غير المشروعة لا تستطيع أن ترى الأشياء طويلاً الأصغر فالأصغر، ولا تسمع أو أن تشم أو أن تتذوق أو أن تدرك باللمس. أما المعرفة المشروعة فتأتى للمعاونة في هذا بطريقة أكثر دقة واتقاناً للفحص؛ فنحن لا نعرف النرات مثلا ولا الخلاء الذي تتحرك فيه واتفاناً للفحص؛ فنحن لا نعرف النرات مثلا ولا الخلاء الذي تتحرك فيه عرضة للخطأ لأنه يعالج التباين والتغير الماديين اللذين ينتجان احساساتنا ولكن طريق العول الذي يعالج التباين والتغير الماديين اللذين ينتجان احساساتنا ولكن طريق العقل الذي يعالج الحقائق القصوى هو الطريق المشروع فهو الكن طريق العقل الذي يعالج الحقائق القصوى هو الطريق المشروع فهو الكن أمام دليل الحواس (٥٠).

ولكن هل معنى ذلك أن نعد ديمقريطس ممن أعطوا للعقل دوراً واضحاً في المعرفة؟!

الحقيقة أنه ورفاقه من الذريين القدامي لم يتحدثوا عن العقل بوضوح، فضلا عن أنهم يؤمنون بأن كل ما هنالك من معارف إنما مصدره الحس حتى لو أطلقنا على بعض هذه المعارف اسم " الأفكار". إذن على الرغم من أن ديمقريطس ممن يقولون إن المعرفة الحقة أو المشروعة في العقل، إلا أنه

يجعل من العقل صدى للحس، كما أنه لا يفسر لنا كيف يرتفع العقل فوق الحس! أى أنه لا يفسر كيفية الإدراك العقلى ولا يوضح كيف تتصول الإحساسات إلى أفكار!! وما هو وجه الإختلاف بين الإحساسات والأفكار! فضلاً عن أنه لم يفسر كيفية إدراك العقل لما فوق المحسوسات مثل إدراكه مثلا لفكرتى " الجوهر " والخلاء "(٢٠)!!

# خامساً: فلسفة الأخلاق:

حينما نتجه إلى آراء الذريين الأخلاقية، سنجد أن تغييراً كبيراً يطرأ في رؤيتهم الفلسفية، وهو تغيير غير متوقع في نظر بيلي Bailey ومرجع هذا التغيير أن الآراء الأخلاقية عندهم ليست مستمدة من نظريتهم المادية في تفسير العالم، كما أنها ليست متسقة معها أو بعبارة أخرى ليست نتيجة لها(٢٧)؛ فعلى الرغم من أن هذه الأخلاق تعتبر أخلاقاً واقعية ـ وربما يكون ذلك هو نقطة الالتقاء الوحيدة بينها وبين التفسير المادي للعالم الطبيعي ـ لأنها تعتمد على وصف واقعى لطبيعة الإنسان بما فيه من ضعف وخفة وطيش وخوف وميل إلى الترثرة والغرور، وكذلك لأنها تعتمد النصنيف الواقعى للبشر من حيث أن منهم الطيب ومنهم الخبيث، كما أن التصنيف الواقعى للبشر من حيث أن منهم الطيب ومنهم الخبيث، كما أن أخلاقية تركز على تميز الإنسان بالعقل، وتقوم على أساس أن السعادة أخلاقية تركز على تميز الإنسان بالعقل، وتقوم على أساس أن السعادة

إن قوة الجسم عند ديمقريطس لا تعنى شيئاً؛ "فقوة الجسم لا تكون من أسباب النبل إلا في دواب النقل"، بينما قوة العقل وقوة الخلق هما كل شئ بالنسبة للإنسان لأن " قوة الخلق هي سبب النبل في الإنسان " أداره الخلق المنان النبل في الإنسان النبل الن

وهنا لا يملك المرء إلا الإعجاب برجاحة عقل ديمقريطس الذي لم تصرفه ماديته في فهم العالم الطبيعي عن إدراك أن الإنسان له جوهره المختلف، فلم يعتمد في نظريته الأخلاقية كغيره من الفلاسفة الماديين على

الطبيعة المادية ـ الحسية للإنسان، ولم يركز مثلهم على ابراز دور اللذة الحسية في السعادة الإنسانية.

إنه على العكس من ذلك قدم نظرية في السعادة العقلية حيث اعتبر أن جوهر السعادة الإنسانية ليس في ممارسة اللذات الحسية، بل جوهرها يكمن فيما أسماه " اعتدال المزاج"، ودلالة هذا الإعتدال للإنسان هو "البهجة أوالتفاؤل" Cheerfulness المذي كان يشير إليه بلفظة أوثيما Euthumi (١٨) التي تعنى البهجة والتفاؤل القائمين على ميل الإنسان إلى الخير بإرادته الطيبة المتحررة من أي أثر للقلق والخوف والشقاء القائم عليها. إن قوة النفس واعتدال مزاجها يعنى معرفتها للخير وتوجيه الإرادة إلى سلوك طريقه، وهذا الضرب من المعرفة المصحوب بالإرادة يسميه ديمقريطس ما يجب عمله وهذا الضرب ألا أله أله المنابقة المستولة النفس الإنسانية يبدأ بمحاولتها كبح جماح الرغيات والشهوات الحسية ما الجسدية ، مما يجعل السلوك الإنساني متسماً دائماً بضبط النفس والإعتدال.

ولا أجد هنا مناصا من أن أشير إلى تلك الصلة الحميمة بين أفكار ديمقريطس هذه عن الإعتدال وضرورة ضبط النفس، وبين الأفكار المصرية سالشرقية القديمة حول جوهر الأخلاقية الإنسانية والتي عبر عنها بوضوح بتاح حوتب في القرن السابع والعشرين قبل الميلاد (٨٣).

وهذه الأقوال لديمقريطس تشير إلى أن صاحبها يؤمن تماماً بضرورة التوصل إلى جوهر السعادة الإنسانية، وهو يحاول بالفعل بناء نظرية في السعادة قوامها " الإعتدال" و " الثقافة " أو التعليم؛ فهما في نظره قوام السعادة وهما خير وسيلة لبلوغها. لقد استبعد ديمقريطس اذن في دعوته للسعادة كل ما يتصف بالعنف وحدة العاطفة، واتضح ذلك من عدم تشجيعه على

الإتصال الجنسى لأنه كما قال ينطوى على طغيان اللذة الحسية على الإدراك الشعورى والعقلى طغياناً ساحقاً، كما اتضح أيضاً من خلال اساءة الظن بالنساء وعدم رغبته في أن يكون له أبناء بحجة أن تربيتهم في نظره تعطل الفلسفة (٨٥).

لقد كان ديمقريطس يؤمن بأن الإنسان لا ينبغى أن يعيش كالحيوان في قطيع بل عليه أن يعيش ككائن عاقل مدرك لمعنى السعادة الحقيقية، وواعى بأنه مسئول عن تحقيقها وذلك في إطار التمييز الدقيق بين الخير والشر، بين الحسن والقبيح. وحينئذ سيعرف الإنسان ما يجب عليه عمله فيهذب نفسه بكبح جماح رغباتها وشهواتها، ويعيش حياة الإعتدال، ولن يكون ذلك إلابالعمل الجاد وتحمل الشدائد بشجاعة، كما لن يكون إلا بالثقافة والمشاركة السياسية في شئون الدولة " لأن الدولة التي أحسن تدبيرها هي خير مأثرة " أن الدولة التي أحسن تدبيرها هي خير

ويتضح من ذلك أن ديمقريطس يربط هنا بين سعادة الفرد وسعادة المجموع؛ فتأكيده على ضرورة أن يشارك الفرد في سياسة مدينته يضمن للجميع وجود دولة خيرة يعم خيرها على الجميع لأن الدولة " ان سلمت سلم معها كل شئ وان هلكت هلك كل شئ "(٨٧).

إن خلاصة المذهب الأخلاقي لديمقريطس انن يكمن في أن الإختيار الصحيح هو دائما في محاولة الحصول على البهجة والسعادة والسعادة والمشاركة ، ولما كانت السعادة والبهجة قوامها لديه الإعتدال و "الثقافة" و " المشاركة السياسية"، فإن الإنسان العاقل هو من يتجه إلى كل ما هو مبهج وسار بشرط عدم الإفراط؛ فالعاقل هو من يؤثر اللذة البريئة وأسماها متعة النظر إلى الأشياء الجميلة، وليس ببعيد على الإنسان أن ينال هذه الآمال البسيطة التي تتحقق بها سعادته وسروره طالما استطاع أن ينزع من نفسه حسد الناس على ما ينالونه من حظوظ لأن الحسد يجلب الإضطراب والقلق بينما الرضا والسعى إلى تحقيق المتعة في إطار ما هو متاح هو ما يجلب الإنسان السعادة الحقيقية (٨٨).

ولقد أولى ديمقريطس فضيلة الصداقية اهتماماً خاصاً في فكره الآخلاقي خاصة الصداقة الحقيقية التيتقوم على التوافق بين الأصدقاء في شخصياتهم واهتماماتهم، فالإنسان بدون أصدقاء من هذا النوع لا يستطيع العيش طويلاً. وفي هذا الإطار يحذر من أولئك الذين يتحاشون الأصدقاء بمجرد أن ينتقلوا من حال اليسر Prosperity إلى حالة الفقر Poverty فهم ليسوا بأصدقاء حقيقيين (١٩٩) إن من حسن حظ المرء في كل الأحوال أن يحصل على الأصدقاء الخيرين بسهولة، (١٩٠) ومن سوء الحظ بلا شك أن لايعثر عليهم فيعيش حياة خالية من البهجة والمتعة الاجتماعية الحقيقية.

لقد قدم ديمقريطس ـ رغم ماديته في فلسفة الطبيعـة ـ فلسفة أخلاقيـة تقوم على "الإعتدال" و "الصداقة " كأساس للسعادة، وكان بذلك في اعتقادى خير ممهد للفلسفات الآخلاقية الكبرى في اليونان وأعنى بها فلسفات كلا من سقراط وأفلاطون وأرسطو.

هوامش ومراجع الباب الثالث

#### القصل الأول:

- (۱) ول ديورانت: قصة الحضارة الجزء الثاني من المجلد الثاني الترجمة العربية، ص ۱۷۸.
- (۲) انظر : : Guthrie Op. Cit., 266.
- Copleston: Op. Cit., p.,83 (7)
- (٤) انظر : برتر اندرسل: تاريخ الفلسفة الغربية، الجزء الأول، الترجمة العربية، ص ١٠٨.

وأيضاً: Luce: Op. Cit. p. 65

وكذلك: ولترستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٧٨م، ص ٧٠.

- (a) انظر : Matson: Op. Cit. , P. 45
  - (٦) انظر: يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٤١.
  - (٧) انظر : ول ديورانت: قصة الحضارة، سبق ذكره، ص ١٧٩.

ود. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ١٩١.

واميل بربيه: نفس المرجع السابق، ص ٩٢ - ٥٣.

وانظر أيضاً: Guthrie: Op. Cit., p.266-267.

Plato: Phaederus (270a), in "Great Books", 7-Plato, Eng. : انظر (٨) trans. by B. Jowett, University of Chicago, Thirtieth printing 1988, p. 136

ويمكنك مراجعة نفس الموضع من الترجمة العربية التي قامت بها د. أميرة مطر.

Plutarch: The Lives of the Noble Grecians and Romans, in "Great (9)

Books" - Part 14Plutarch, the J. Dryden Translation, University of Chicago, Thirtieth Pritining 1988, P. 124.

Luce: Op.Cit., p. 66. : انظر (۱۰)

Plato: Apology (26), Eng. Trans. in "Great Books" Ibid.: انظر (۱۱) 204 - 205.

وأيضاً: Luce: Op. Cit., p.66

وكذلك: د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ١٩٢.

(١٣) انظر : يوسف كرم: نفس المرجع السابق، ص ٤١ ود. الأهواني: نفسه، ص

وانظر أيضاً: Matson: Op. Cit, p.44.

Luce: Op. Cit, p.65.

وأيضاً: Guthrie: Op. Cit., p. 266.

Guthrie: Op. Cit., p. 269. (15)

(١٥) جورج سارتون: تاريخ العلم، الجزء الثاني ، الترجمة العربية للفيف من العلماء، دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الثالثة ١٩٧٨م، ص ٤٠.

(١٦) انظر: هذه الشذرات في د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ص ١٩٣ - ١٩٦.

(۱۷) انظر : Copleston: Op.Cit. , p. 84.

وأيضاً : Guthrie: Op.Cit., 269.

(١٨) جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٠.

```
(۱۹) ول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ۱۷۹.

Plato: Phaedo (97), Eng. trans. in Great Books", (۲۰)

Ibid., p. 241.
```

Copleston : Op. Cit.,p.84. (۲۱)

Guthrie:Op.Cit., P.313

(٢٢) انظر : برييه: نفس المرجع السابق، ص ٩٣.

Copleston: Op. Cit.,p.85.

(٢٣) انكساجوراس: في الطبيعة، شنرة (١٧)، الترجمة العربية بكتاب د. الأهواني في نفس المرجع السابق، ص ١٩٥ - ١٩٦.

(۲٤) نفسه، شذرة (٤) ، ص ١٩٣. وقارن أيضاً: الشذرات (١)،(٢)،(٣) بنفس الصفحة. وشذرة(٦)، ص ١٩٤.

(۲۰) نفسه، شذرة (٤)، ص ۱۹۳.

و أيضاً:

Guthrie:Op.Cit., P.272. : نظر : (۲٦)

- (٢٧) انكساجوراس: نفس المصدر، مطلع شذرة (١٢)، الترجمة العربية ص ١٩٤.
- Jaeger: The Theolgy of Early Greek Philosophers, p. 164. (YA)
- Cornford: Greek Rligious thought, p. XXII. (٢٩)
- (٣٠) انكساجوراس: نفس المصدر، مطلع شذرة (١٢)، الترجمة العربية ص ١٩٥. وانظر أيضاً: شذرة (١٣)، في نفس الصفحة.
- (۳۱) انكساجسوراس: نفس المصدر، مطلع شنرة (۱۵)، (۱۱) وشدرة (۹)، ص ۱۹٤.

وانظر أيضاً: اميل برييه: نفس المرجع السابق، ص ٩٥-٩٦.

Plato: Phaedo (79), Eng. Trans. in "Great Books", p.241. : انظر (٣٢)

Aristotle: Metaphysics (984b - 15-20), Eng. Trans., p. 502. (٣٤)

- (٣٧) انظر : د. الأهوائي: نفس المرجع، ص ٢٠٣.
- (٣٨) انكساجوراس: نفس المصدر، شذرة (٢١أ)، الترجمة العربية ص ١٦٩.
  - (۳۹) نفسه، شذرهٔ (۲۱)، ص ۱۹۳.
    - (٤٠) نفسه.
  - (٤١) نفسه، شذرة (٢١ب)، ص ١٩٦.
  - (٤٢) انظر: اميل برييه: نفس المرجع السابق، ص ٩٦٠. وأيضاً: د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ٢٠٤.
- (٤٣) انظر: د. نجيب بلدى: دروس فى تاريخ الفلسفة، أعدها للنشر الطاهر وعزيز وكمال عبد اللطيف، دار توبقال للنشر، المغرب ــ الدار البيضاء، ١٩٨٧م ص ٣٨.
- (٤٤) أرسطو: كتاب النفس [ (٢) (١٠-١٠)]، الترجمة العربية للدكتور أحمد فؤاد الأهواني، دار احياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ١٩٤٩م، ص١٢.
  - (٤٥) نفسه.
  - (٤٦) نفسه (١٥ ١٨)، ص ١٢.
- Aristotle: On Sense and the Sensible, Ch.I 436b, Translated (£Y)

into English by J.I Beare, in "Great Books of the western World", 8- Aristotle, William Benton Publisher, Encyclopaedia Britinica Inc., 1952. p.673.

- Ross (S.W.D.): Aristotle, London, Methuen and Co. LTD. (٤٨) reprinted 1971, p. 162.
- Aristotle: De Plantis, B.I. Ch. I-815b (15-27), Translated by (£4) E.S. Forster, in "The Works of Aristotle, translated into English under the editorship of W.D.Ross, Vol. VI Opuscula, Oxford, At the Clarendon press 1961.

ويجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب يرجح أنه لم يكن من مؤلفات أرسطو، وأن مؤلفه ربما يكون هو نيقو لاس الدمشقى وهو أحد المشائين.

- (٥٠) انظر: برتراندرسل: نفس المرجع السابق، ص ١١٠.
  - (٥١) انظر : جورج سارتون: نفس المرجع، ص ٤٣.
  - (٥٢) انظر : كورنفورد: كتاب مبادئ الحكمة، ص ١٣٢.

نقلاً عن د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ١٩٨.

وانظر أيضاً: ول ديورانت: نفس المرجع السابق، ١٨١.

- (٥٣) جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٣.
  - (۵۶) نفسه.
- (٥٥) انظر تفاصيل حديث هيرودوت عن هذه المذاهب في:

هيرودوت: هيرودوت يتحدث عن مصر، ترجمة د. محمد صقر خفاجة، تقديم د. أحمد بدوى، الهيئة المصرية العامة المكتاب، القاهرة ١٩٨٧م، ص ص ص ٩٧ - ٩٠.

(٥٦) الجدير بالذكر هذا أن هيرودوت لم يذكر أصحاب تلك المذاهب المفسرة لفيضان النيل صراحة. بل عدد وشرح هذه المذاهب الثلاثة في تفسير الظاهرة، وانتقدها جميعاً [انظر: نفس المرجع السابق، نفس الصفحات].

ولكن ديورانت وسارتون يرجحان أن يكون صاحب التفسير الثالث من تلك التفسيرات التي عرضها هيرودوت هو تفسير انكساجوراس.

[انظر: سارتون: نفس المرجع السابق، نفس الصفحة ص ٤٤.

وكذلك: ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ١٨٢]

(٥٧) انظر: سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٤.

(٥٨) انظر:عرضاً لرأى الأستاذرى في هذا الصدد في: د. الأهوانسي، نفس المرجع السابق، ص ٢٠٥ - ٢٠٦.

وراجع: انكساجوراس: نفس المصدر، شذرة (١٧)، ص ١٩٥-٩٦.

(٥٩) انظر: د. الأهواني: نفس المرجع، ص ٢٠٥.

وأيضاً: Guthrie: Op.Cit., p. 289 - 290.

(٦٠) انكساجوراس: نفس المصدر، شذرة (١٨)، الترجمة العربية، ص ١٩٦. وانظر أيضاً: شذرة (١٩)، بنفس الصفحة.

وانظر كذلك: ول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ١٨٠.

وأيضاً: برتراندرسل: نفس المرجع السابق، ص ١١٠.

ويمكنك معرفة تفاصيل أكثر عن نظريات انكساجوراس الكونية والفلكية في: Guthrie: Op.Cit., 304ff.

(٦١) ول ديورانت: نفس المرجع، ص ١٨٠.

(٦٢) جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٣.

- (٦٣) هيجل (ج.ف.ف): محاضرات في فلسفة التاريخ ـ الجزء الأول ( العقل في التاريخ)، ترجمة د. امام عبد الفتاح امام ومراجعة د. فؤاد زكريا، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٧٤م، ص ٧٦.
  - (٦٤) نفسه، ص ٧٦.
  - (٦٥) نفسه، ص ٧٢.

#### القصل الثاني:

Aristotle: Metaphysics B.I- Ch.3 - 984a (11-14), Eng. (۱) انظر (۱) Trans. p.502.

Guthrie: Op. Cit., p.128.

وانظر أيضاً:

- (٢) يوسف كرم: نفس المرجع السابق، ص ٣٥.
- (٣) جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٨.
  - (٤) نفسه.

Luce: Op. Cit. p.59.

و انظر أيضاً:

(٥) انظر: رسل: نفس المرجع السابق، ص ٩٥.

وأيضاً : د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ١٦١.

- (٦) برتر اندرسل: نفس المرجع السابق، ص ٩٥.
- (٧) جورج سارتون: المرجع السابق، ص ٤٨ ـ
  - (٨) انظر على سبيل المثال:

Luce: Op. Cit., p.59.

Guthrie: Op. Cit., p. 128.

وجورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٨.

- (٩) برييه: نفس المرجع السابق، ص ٨٨.
- (١٠) ول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص٢٠٦.
- (١١) انظر : د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ١٦١ ١٦٢.

وأيضاً: Guthrie: Op. Cit., p. 131.

Zeller: Op. Cit., P.54.

(١٢) جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٩.

Guthrie: Op. Cit., p. 131.-232. (17)

- (١٤) انظر : ول ديورانت: نفس المرجع، ص ٢٠٦.
- (١٥) هؤلاء الأساطين في نظر القفطى هم: انبادوقليس وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو.

[انظر: القفطى: إخبار العلماء بأخبار الحكماء، طبعة دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان ـ بيروت. بدون تاريخ، ص ١٢ - ١٣]

(۱٦) نفسه.

Copleston: Op. Cit. p.78. : انظر (۱۷)

والأهواني: نفس المرجع، ص ١٦١.

Zeller: Op. Cit., p. 54.

(١٨) انظر : د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ١٦١.

Luce: Op.Cit. , p. 59. : نظر (۱۹)

Matson: Op.Cit., p.38. (Y\*)

Zeller: Op. Cit., p. 54. : نظر (۲۱)

(٢٢) انظر : برتر اندرسل: نفس المرجع السابق، ص٩٦.

```
وأيضاً: د. الأهواني نفس المرجع السابق، ص ١٦٢.
                                                                  (44)
Zeller: Op. Cit., p. 55.
                   (٢٤) نقلاً عن ول يورانت: نفس المرجع السابق، ص ٢٠٦.
                                                       وأيضاً انظر
Guthrie: Op.Cit., p.132
                                                          (٢٥) نقلاً عن:
Zeller: Op. Cit., p. 54.
                      (٢٦) انظر: رسل: نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.
                    وأيضاً: د. الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ١٦٣.
                   (٢٧) نقلاً عن: برتر اندرسل: نفس المرجع السابق، ص ٩٦.
                                                           (۲۸) انظر:
Copleston: Op. Cit., p.79.
                   (٢٩) انظر : جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٥٣.
Matson: Op. Cit., p. 38.
                                                                  (T.)
                                                            و أبضاً:
Guthrie: Op.Cit., p. 134.
 ويمكنك معرفة بعض التفاصيل عن القصيدتين وعن الفروق بينهما من حيث
  العنوان والأسلوب والموضوع.. النخ في: -Guthrie: Op.Cit., p. 137
  138.
                (٣١) جورج سارتون: تاريخ العلم، سبق الإشارة إليه ، ص ٤٩.
```

Guthrie: Op.Cit., p. 135. (TY)

(٣٣) ول ديورانت: قصة الحضارة، سبق الإشارة إليه، ص ٢٠٧.

Guthrie: Op.Cit., p. 135. (TE)

وأيضا: جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٤٩.

(٣٥) نقلا عن: (٣٥) Guthrie: Op.Cit., p. 135.

وانظر المزيد من التفاصيل عن اختلافات المؤرخين حول هذا العدد من الأبيات في هامش (3) في نفس الصفحة.

(٣٦) انظر : د. الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ١٦٢.

(٣٧) انبادوقليس: قصيدة " فى الطبيعة" ، فقرة (٤) سطر (٣)، الترجمة العربية للدكتور الأهواني فى نفس المرجع السابق، ص ١٦٥.

(٣٨) نفسه، فقرة (٤)، سطر (٢)، ص ١٦٥.

(٣٩) نفسه، فقرة (٤)، سطر (١٦-٨)، ص ١٦٥.

(٤٠) نفسه، فقرة (٤)، سطر (٢-٣)، ص ١٦٥.

(٤١) نفسه، فقرة (٥-٦).

(٤٢) نقسه، فقرة (١٠٩)، ص ١٧٦.

Aristotle: On The Soule-De Anima, B.I-Ch.2. انظر (٤٣) 404b (12-15), Eng. Trans. by J.A. Smith, In "Great Books", 8- Aristotle: I, Encyclopaedia Britannica,inc.,U.S.A.1952, P. 633.

(٤٦) أرسطو: كتاب النفس ك (٥) ـ ٤١٠ ظ ، من الترجمة العربية للدكتور أحمد فؤاد الأهواني، سيق الإشارة إليه، ص ٣٤.

النظر نفس الموضع في الترجمة الإنجليزية: 410a (25-30), الترجمة الإنجليزية: 410b (1-10), p. 640.

(٤٧) أرسطو: نفسه، بنفس الصفحة،

Ibid.

وقارن بنفس الموضع في الترجمة الانجليزية:

(٤٨) نفسه.

Ibid.

وقارن بنفس الموضع في الترجمة الانجليزية:

(٤٩) انظر: أرسطو: نفسه.

Ibid.

وقارن بنفس الموضع في الترجمة الانجليزية

- (٥٠) انظر: كتابنا: نظرية المعرفة عند أرسطو،، دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الثالثة ١٩٩٥م، ص ص، ٥٦-٥٦.
  - (٥١) انبادوقليس: نفسه، فقرة (٨٨)، ص ١٧٤.
  - (٥٢) انظر نفسه، فقرة (٨٤)، (٨٥)، ص١٧٤.

وانظر أيضاً: د. الأهواني ، نفس المرجع، ص ١٧٩.

(٥٣) انظر: الأهواني: نفس المرجع ونفس الصفحة.

Guthrie: Op.Cit., p. 234.

و أبضاً:

(۵٤) انظر: انبادوقلیس، نفسه: (شذرة ۸٤)، ص ۱۷٤ من الترجمة العربیة و الفرد: Outhrie: Op. Cit., p.235237.

I bid. (°°)

(٥٦) انبادوقليس: نفس المصدر (شذرة ٩٩)، الترجمة العربية، ص١٧٥.

(٥٧) د. الأهواني، نفسه، ص ١٧٩.

Guthrie: Op. Cit., p.238.

(٥٨) نقلاً عن:

I bid., p. 239.

(٥٩) نقلاً عن:

(٦٠) د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ١٧٩.

Guthrie: Op. Cit., p.240.

و انظر أيضاً

آ (٦١) نقلاً عن: (٦١) نقلاً عن:

(٦٢) انظر: د. الأهواني: نفس المرجع، ص ١٧٩.

و أيضاً Guthrie: Op. Cit., p.242.

(٦٣) نقلاً عن: (٦٣)

انظر: د. الأهواني: نفس المرجع، ونفس الصفحة.

- (٦٤) أنبادوقليس: نفس المصدر السابق (شذره ١٠٥)، الترجمة العربية، ص ١٧٦. Freeman (K.) Ancilla to the Pre: وقارن بالترجمة الإنجليزية في Socratic Philosophers, Oxford Basil Blackwell 1948, (105), 36.
  - (٦٥) انظر: يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٢٣٧.
- (٦٦) انظر: د. مصطفى النشار: بتاح حوتب ــ رائد الفكر الأخلاقى فى مصر القديمة، منشور بكتاب " نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة ـ دراسات فى الفلسفة المصرية واليونانية "، الطبعة الأولى بوكالة زووم برس للإعلام بالقاهرة، ١٩٩٢، ص ٢١-٢٢.
  - (٦٧) أنبادوقليس: نفس المصدر (١٠٣)، الترجمة العربية ص ١٧٦. وقارن نفس الشذرة (103) بالترجمة الإنجليزية السابق الإشارة إليها، p.63.
    - (٦٨) نفس المصدر السابق، شذرة ١١٠، ص ١٧٧ من الترجمة العربية. وقارن نفس الشذرة (110)، في الترجمة الإنجليزية، 64-9.63.
      - (٦٩) نفس المصدر، شذرة (٧،٦) الترجمة العربية ص ١٦٦.

Matson, Op. Cit. P.40. :وراجع

وأيضاً: اميل بربيه ، نفس المصدر السابق، ص ٨٩.

(٧٠) نفس المصدر، شذرة (١٢)، الترجمة العربية، ص ١٦٦.

وانظر كذلك شذرة (١٧)، بنفس المصدر، الترجمة العربية ص ١٦٧ -

(٧١) نفس المصدر، شذرة (١١)، الترجمة العربية ص ١٦٦.

(٧٢) انظر : نفس المصدر، شذرة (٢٣)، الترجمة العربية ص ١٦٩.

وأيضاً: يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٣٦.

(٧٣) انظر: بربيه، نفس المرجع السابق، ص ٨٩.

(٧٤) انظر : يوسف كرم، نفس المرجع، هامش ص ٣٦.

وأيضاً: د. الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ١٦٧.

(۷۵) انظر : Copleston: Op. Cit. p.80.

Luce: Op. Cit.,p.62. (٧٦)

(۷۷) أنبادوقليس: نفس المصدر، (شذرة ۱۷)، الترجمة العربية ص ۱٦٧. وقارن أيضاً ، شذرة (٢٦)، ص ١٦٩.

(۷۸) نفسه، شذر هٔ (۲۰)، ص ۱۹۹.

وانظر أيضاً: Ancilla To "Ancilla To" الظر أيضاً: The Presocratic Philo sophers", p. 54.

(۷۹) انظر : شذرات انبادوقلیس فی:

I bid:(Fra. 21-22-26-27-35-36), pp. 54-57.

وقارن الترجمة العربية لهذه الشذرات، سبق الإشارة إليها، في ١٦٨- ١٧٠.

(٨٠) انظر: نفس المصدر السابق، (شذره ٢٨،٢٧)، الترجمة العربية ص ١٧٠. وقارن: نفس الشذرات، الترجمة الإنجليزية لفريمان، p.56.

(٨١) انظر : د. الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية، ص١٨٤.

(٨٢) انظر: أنبادوقليس: نفس المصدر (شذرة ٢٨، ٢٩) الترجمة العربية للدكتور الأهواني، ص ١٧٠.

وقارن: Eng. Trans. by Freeman (28 - 29), p. 56

(٨٣) انظر اميل برييه، نفس المرجع السابق، ص ٩٠.

وراجع الشذرات من ٣٧ حتى ٤٣، الترجمة العربية، ص ١٧١.

- (٨٤) نفسه. وانظر الشنرات (٤٤،٤٣،٤١،٤٠) من نفس الترجمة العربية ص
  - (٨٥) أنبادوقليس: نفس المرجع السابق، (شنرة ٤٧)، الترجمة العربية ص ١٧١. وراجع: الترجمة الإنجليزية لفريمان (شذره 47)، .p.58.
    - (٨٦) نفس المصدر السابق، شذرة (٤٦،٤٥)، الترجمة العربية بنفس الصفحة. وكذلك الترجمة الإنجليزية بنفس الصفحة السابق الإشارة إليها.
      - (۸۷) نفس المصدر السابق، الترجمة العربية، شذرة (٤٤)، ص ١٧١. وقارن الترجمة الإنجليزية بنفس الصفحة المشار إليها سابقاً.
        - (٨٨) نفس المصدر، شذرة (٥٧)، الترجمة العربية، ص١٧٢.
          - (٩٠) نفسه، شذرة (٦٢)، الترجمة العربية، ص ١٧٢.
          - (٩١) نفسه، شذرة (٦٥)، الترجمة العربية، ص١٧٣.
- (۹۲) انظر : نفس المصدر (شذرات ۲۸-۹۳-۷۰-۷۱)، الترجمة العربية ص ۱۷۲-۱۷۲.
- (٩٣) انظر : نفس المصدر (شنرات ٧٢-٧٣-١٧٥- ٧٧-٩٧)، الترجمة العربية ص ١٧٣- ١٧٤.
- (٩٤) برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ــ الجـزء الأول، الترجمـة العربيـة للدكتور زكى نجيب محمود ، ص ٩٧.

- (٩٥) أنبادوقليس: التطهير Katharmoi، شذرة (١١٥)، الترجمة العربية نفس الشذرة (115)، في الترجمة الإنجليزية لغريمان في: Ibid, p.65.
- (٩٦) انبادوقليس: نفس المصدر السابق (شذرة ١١٥)، الترجمة العربية، ص ١٨٦. وقارن بنفس الشذرة في الترجمة الإنجليزية لغريمان p.65
  - (٩٧) نفس المصدر السابق، شذرة (١١٧)، الترجمة العربية، ص ١٨٨. وقارن بنفس الشذرة، في الترجمة الإنجليزية لفريمان p. 65.
    - (۹۸) نفسه، شذرة (۱۱۸)، ص ۱۸۸.

وقارن:

The English Translation, p. 65.

(٩٩) نفسه، شذرة (١١٢)، الترجمة العربية، ص ١٨٧.

وقارن: 1bid, p. 64.

- (۱۰۰) نفسه، شذرة (۱۱۹)، الترجمة العربية، ص ۱۸۸.
- (١٠١) د. أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص١٨٧.
- (۱۰۲) هذه الشذرة عن ترجمة د. زكى نجيب محمود لتاريخ الفلسفة الغربية لبرتر اندرسل، الجزء الأول، ص ٩٦.
- وقارن ترجمة نفس الشذرة في أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، شذرة (١٠٠)، ص ١٧٥ ١٧٦.
  - (١٠٣) برتر اندرسل: نفس المرجع السابق، ص٩٦.
    - (۱۰٤) نفسه، ص ۹۷.
  - (١٠٥) جورج سارتون: تاريخ العلم، ك ١ جـ ٢، الترجمة العربية ص ٥٠.
- (۱۰٦) انظر : انبادوقليس: في الطبيعة (شذرة (٤٧)، (٤٨))، الترجمة العربية، ص ١٧١.

- (١٠٧) برتر اندر سل: نفس المرجع السابق، ص ٩٧.
- (١٠٨) هذه الشذرة نقلاً عن: جورج سارتون: تاريخ العلم، سبق الإشارة إليه، ص ٥١.
  - (١٠٩) جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٥١.
  - (١١١) انظر : د. أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ١٨٩.
    - (١١٢) جورج سارتون: نفس المرجع، ص ٥١.
      - (۱۱۳) نفسه، ص ۵۱ ۵۲.
        - (۱۱٤) نفسه، ص ۶۹.
    - (١١٥) رسل: نفس المرجع السابق ، ص ١٠٢.
    - (١١٧) انظر : د. الأهواني نفس المرجع السابق، ص ١٩٠.

#### القصل الثالث:

Aristotle: Metaphysics, BI - Ch.4 - 985b (5) Eng. Trans. : انظر (۱) p. 503.

Bailey (C.) The Greek Atomists and Epicurus, Oxoford, وانظر أيضاً: at the Clarendon Press, 1982, p. 66.

Luce: Op. Cit., p 72.

Matson: Op. Cit., p. 48.

(٢) انظر : اميل برييه: نفس المرجع السابق ص ١٠١.

وبرتر اندرسل: نفس المرجع السابق، ص ١١١.

وول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ٢٠٠٠.

(٣) انظر في هذه الآراء حول اختلاف الروايات حول موطن لوقيبوس في :

K. Free man: The Pre- Socratic Philosophers, Oxford, Basil Black well, 1946, p.285.

وأبيضاً: د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ٢٠٨.

وكذلك: جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص٥٥.

Copleston: Op. Cit., p. 89. : فظر (٤)

وأيضاً: برتر اندرسل: نفس المرجع، نفس الصفحة.

وكذلك : د. الأهواني: نفس المرجع، نفس الصفحة.

(a) انظر : Luce: Op.Cit. , P.72.

(٦) يرتر اندرسل: نفس المرجع السابق، ص ١١١.

C.Bailey: Op. Cit., p. 66. (۷)

وأبضاً د. الأهواني: نفس المرجع، ص ٢٠٩.

K.Ereeman: Op. Cit., p. 285.

K. Freeman: Op. Cit., p. 285. (A)

وانظر نص ثيوقراسطس في د. الأهواني : نفس المرجع ، ص ٢٠٩

ونص كلام ديوجين في: د Copleston: Op. Cit., p. 98.

(٩) جورج سارتون: تاريخ العلم، ص ٥٥.

K. Freeman: Op. Cit., p. 286.

(١١) نقلا عن: جورج سارتون، نفس المرجع السابق ص ٥٥.

(١٢) انظر: نفس المرجع السابق، ص ٥٥.

وكذلك ديورانت، قصة الحضارة ـ سبق ذكره، ص ٢٠٠

(١٣) انظر : د. الأهواني: نفس المرجع السابق ، ص ٢١٧.

(١٤) اميل برييه: نفس المرجع السابق، ص ١٠١٠

وأيضاً: Luce: Op. Cit., p. 73.

Bailey: Op. Cit., P. 109. (10)

وأيضاً: د. الأهواني، ص ٢١٨.

(١٦) انظر : جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٥٦.

وول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ١٧٨، ٢٠١.

وبراتر اندر سل: نفس المرجع السابق، ص ١١١.

وكذلك: د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ٢١٨.

و أيضاً: Bailey: Op. Cit., pp110 -111.

Freeman: Op. Cit., p. 291.

وانظر كذلك في زيارته لمصر وتعلمه على يد علمائها العلوم المختلفة وخاصة علم الكمياء: د. سليم حسن: نفس المرجع السابق، ص -7-11.

(١٧) نقلا عن: د. الأهواني، نفس المرجع الستبق، ص ٢١٨.

(١٨) نقلاً عن: د. الأهواني، نفس المرجع، ص ١١٢.

K. Freeman: Op. Cit., p. 286.

(١٩) انظر رسل: نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.

Burnet: Greek Philosophy From Thales To Plato, وأيضاً: London, Macmillan and Co. LTD., 1961, p. 193.

(٢٠) نقلاً عن : ول ديورانت، نفس المرجع، ص ٢٠١.

(٢١) نقلاً عن: نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.

```
وانظر أيضاً: د. الأهواني، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.
        (٢٢) نقلاً عن: برتر اندرسل: نفس المرجع، الترجمة العربية، ص ١١٢.
   (٢٣) نقلاً عن: ول ديورانت: نفس المرجع السابق، الترجمة العربية، ص٢٠٢
                    (٢٤) انظر : يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ٣٨.
             (٢٥) انظر : د. أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، ص ١٠٧.
K. Freeman: Op. Cit., p. 290.
                                                                    (۲7)
           (۲۷) انظر : ول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ۲۰۶ - ۲۰۰.
                                                    (۲۸) نفسه، ص ۲۰۱.
K. Freeman: Op. Cit., p. 293.
                                                                    (44)
                                                                    (\tau \cdot)
I bid., p 294.
                                                              و انظر:
Matson: Op. Cit., p. 53
                                                                    (31)
K. Freeman: Op. Cit., p. 294.
                                                                    (41)
I bid.
I bid.
                                                                    (77)
G.K.
         Strodach:
                     The
                            Philosophy
                                           of
                                               Epicurus,
                                                                    (٣٤)
Northwestern University Press, U.S.A. 1963, pp.8-11.
                                                               و أيضناً:
 Copleston: Op. Cit. p. 90.
        وكذلك: ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، الترجمة العربية، ص ٦٥-٦٦.
 Luce: Op. Cit., 73-74.
                                                             (٣٥) انظر:
 C. Bailey: Op. Cit., p. 12. - 44.
 Aristotle: On generation and Corruption (B. I - Ch. 8 -
                                                                    (27)
```

325a 1-10), Eng. Trans. by H.H. Joachim, in "Great Books", p. 423.

(٣٧) برتر اندرسل: نفس المرجع السابق، ص ١١٣.

C. Bailey: Op. Cit. , p. 64. : انظر (۳۸)

ود. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ٢١٧.

وأيضاً: جورج سارتون: تاريخ العلم، ص ٢٠-٦١.

وانظر كذلك: د. على زيعور: الفلسفات الهندية، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٣م، ص ٦٢-٦٢.

(۳۹) انظر : هيجل: محاضرات في تاريخ الفلسفة، ترجمة د. خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ۱۹۸۲م، ص ۲۷۸، ص ۲۸۲،

وأيضاً: C. Bailey: Op. Cit., p. 64-65.

A. B. Keith: Indian Logic and Atomism, pp. 208-232.

(٤٠) ستيس: نفس المرجع السابق، ص ٦٦.

وأيضاً: Copleston: Op. Cit. Cit. p. 90.

Aristotle: Metaphysics, BI-Ch.4-986b (15-20), Eng. (21)
Trans.p. 503.

وانظر أيضاً: C. Bailey: Op. Cit., p.80.

وكذلك: Luce: Op. Cit., p. 74.

(٤٢) انظر: أرسطو: كتاب النفس (٤٠٤ - ٥٠٢)، الترجمة العربية للدكتور الأهواني ص ٩.

Aristotle: De Caelo (On the Heavens) - 300 b 8.

```
نقلاً عن:
W.K.C. Guthrie: Op. Cit., p. 396-697.
                                                                   ( ٤ ٤ )
I bid., 397.
                   (٤٥) نقلاً عن د. الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية، ص ٢١٦.
                                                       وانظر أيضاً
C. Bailey: Op. Cit., p.76-77.
                                                                   (13)
K. Freeman: The Pre-Socratic Philosphers, p. 301.
                                                                   (£Y)
I bid.
                                                            (٤٨) انظر:
Copleston: Op. Cit. Cit. p. 90
                     والأهوائي: نفس المرجع السابق، ص ٢٢٠ - ٢٢١.
                                                                   (٤٩)
 Aristotle: On Generation and Corruption (B.I.
    Ch.8-326a-10-11), Eng. Trans.,p. 424.
                                                                    (0.)
 K. Freeman:, Op. Cit, p. 301.
                          (٥١) انظر: هيجل: نفس المرجع السابق، ص ٢٨٢.
                     (٥٢) انظر: برتراندرسل: نفس المرجع السابق، ص ١١٣
                                                             (۵۳) انظر:
 K. Freeman:, Op. Cit, pp. 302.-304.
                                                             ه أبضاً:
 C.Bailey: Op. Cit, pp.138-155.
 Guthrie: Op. Cit, pp.404 ff.
                                                             و كذلك:
                                                             (٤٥) انظر:
 I bid.
                               (٥٥) ولترستيس: نفس المرجع السابق، ص ٦٨.
                                                        وانظر أيضاً:
  C.Bailey: Op. Cit, pp.120.
                        (٥٦) انظر: اميل بربيه: نفس المرجع السابق، ص١٠٣٠.
                                                             و أبضاً:
  Luce: Op. Cit., p. 76.
```

K. Freeman:, Op. Cit, p. 306. (٥٧) انظر: I bid. (٥٨) انظر: Guthrie: Op. Cit, p. 430. و انظر أيضاً: C.Bailey: Op. Cit, p157-158. (٥٩) انظر: F I bid., p. 160. (1.) I bid., p. 160-161. (11) Guthrie: Op. Cit, p. 433-434. و أبضياً: وكذلك: ولترستيس، نفس المرجع السابق، ص ٦٨. Guthrie: Op. Cit, p. 478. (٦٢) نقلاً عن: (٦٣) انظر : أولف جيجن: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية، الترجمة العربية، ص ٣١٢. وانظر أيضاً: د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ٢٢٥. Cornford: Greek Religious thought, edited by (٦٤) نقلاً عن: Ernest Barker, University of London 1923, p. 140. I bid. (70) وانظر أيضاً: ستيس: نفس المرجع السابق، ص ٦٨. (٦٦) انظر : د. الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٢٢٥-٢٢٦. وأيضاً: ستيس: نفس المرجع السابق، ص ٦٨. وراجع حديث Bailey التفصيلي عن دور العلل الطبيعية والضرورة المادية

في تفسير كل ما يحدث في العالم الطبيعي عند ديمقريطس في :

C.Bailey: Op. Cit, pp.120-123. (٦٧) انظر : جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ١٠١- ١٠٣. K. Freeman:, Op. Cit, pp. 306. (٦٨) انظر: I bid., p. 309. (79) C.Bailey: Op. Cit, p.163. (۷۰) انظر: I bid., p. 167. (۷۱) انظر: I bid., p. 163-164& p. 180. (۷۲) انظر: وأيضاً: د. أميرة مطر: نفس المرجع السابق، ص ١١٠. I bid., p. 179-180. (۷۳) انظر: وأيضاً: اميل بربيه: نفس المرجع السابق، ص ١٠٣. (٧٤) انظر : برييه نفس المرجع السابق، ص ١٠٤. (٧٥) انظر : على سامى النشار وآخرون: ديمقريطس ـ فيلسوف النرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاسكندرية، بدون تاريخ، ص ٩٥. (٧٦) انظر : يوسف كرم: نفس المرجع السابق، ص ٤١. C.Bailey: Op. Cit, p.86. (YY) (٧٨) انظر: ستيس: نفس المرجع السابق، ص ٦٩. (٧٩) د. الأهواني: نفس المرجع السابق، ص ٢٢٦. C.Bailey: Op. Cit, p.212. وانظر أيضاً: (٨٠) هذه الشذرات نقلاً عن: ول ديورانت: نفس المرجع السابق، ص ٢٠٤. C.Bailey: Op. Cit., p. 188. (٨١) انظر:

- (٨٢) انظر: د. الأهواني، نفس المرجع، ص ٢٢٦- ٢٢٧.
- (٨٣) قارن هذه الأفكار لديمقريطس بما ورد لدى بتاح حوتب وعبرنا عن جانب منه في بحثتنا عن "بتاح حوتب ـ رائد الفكر الأخلاقي في مصر القديمة المنشور بكتابنا نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة ـ دراسات في الفلسفة المصرية واليونانية "، سبق الإشارة اليه.
  - (٨٤) انظر بعض هذه الأقوال في:

جورج سارتون: تاريخ العلم، سبق الإشارة إليه، ص ٥٧-٥٨.

وكذلك: Matson: Op. Cit., p. 60-61.

(٨٥) انظر: رسل: نفس المرجع السابق، ص ١٢٣

وكذلك: C.Bailey : Op. Cit, p.206.

(٨٦) نقلاً عن جورج سارتون: نفس المرجع السابق، ص ٥٨.

(۸۷) نفسه.

C.Bailey : Op. Cit, pp. 198-202. : نظر (۸۸)

(٨٩) قارن هذه الآراء أيضاً بآراء بتاح حوتب الأخلاقية في بحثنا السابق الإشارة البيه لتلمس مدى التطابق بين آراء المفكرين القديمين!

C.Bailey : Op. Cit, pp. 207-208. : نظر: (٩٠)

# قائمة بأهم المصادروالمراجع للجزء الأول

### أولا: المصارد والمراجع العربية:

#### (أ) المصادر العربية:

- 1-أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار احياء الكتب العربية، القاهرة ـ الطبعة الأولى ١٩٥٤م.
- ٢-أرسطو طاليس: كتاب " النفس"، ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني، دار احياء
   الكتب العربية، القاهرة ١٩٤٩.
- ٣-أرسطو طاليس: السياسة، نقله إلى العربية د. أحمد لطفى السيد، الهيئة المصرية
   العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٩م.
- ٤-أفلاطون: كراتيلوس (اقراطليوس)، ترجمة د. عزمى طه السيد، منشورات وزارة الثقافة الأردنية، عمان ١٩٩٥م.
- ٥-كولنجوود: فكرة الطبيعة، ترجمة أحمد حمدى محمود، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة ١٩٦٧م.
- ٦- لاؤوتسى: الطريق والفضيلة، ترجمة د. عبد الغفار مكاوى، مؤسسة سبل العرب، القاهرة ١٩٦٧م.
- وللكتاب ترجمة أخرى تحت عنوان " التاو" قام بها د. هادى العلوى، دار الكنوز الأدبية، بيروت ١٩٨٥.
- ٧-ملحمة جلجامش، ترجمة د. سامى سعيد الأحمد، دار الجيل ببيروت ودار التربية ببغداد، ١٩٨٤.
- ۸- هیرودوت: هیرودوت یتحدث عن مصر، ترجمة د. محمد صقر خفاجة، تقدیم
   د.أحمد بدوی، الهیئة المصریة العامة للکتاب، القاهرة ۱۹۸۷م.

#### (ب) المراجع العربية:

- 1- د. أحمد عتمان: "هرقل" ـ بحث في مغزى أسطورة التأليه وأصولها الشرقية، مجلة "آفاق عربية"، السنة الثالثة ـ العدد الخامس، بغداد ـ كانون الثاني ١٩٧٨م.
- ۲- ارنست كاسيرر: "الدولة والأسطورة" ، ترجمة د. أحمد حمدى محمود،
   مراجعة أحمد خاكى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٥م.
- ٣-د. أميرة حلمى مطر: الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٧م.
- 3-د. أميرة حلمى مطر: دراسات فى الفلسفة اليونانية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٨٠.
- امیل برییه: تاریخ الفلسفة \_ الفلسفة الیونانیة، ترجمة جورج طرابیشی، دار
   الطلیعة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ۱۹۸۲م .
- ٦- أولف جيجن: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية، ترجمة د. عزت قرنى،
   دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٦م.
- ٧- برتر اندرسل: تاريخ الفلسفة الغربية ــ الكتاب الأول، ترجمة د. زكى نجيب محمود، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٦٧م، الطبعة الثالثة ١٩٧٨م.
- ۸-برستید: فجر الضمیر، ترجمة د. سلیم حسن، سلسلة الألف كتاب (۱۰۸)،
   مكتبة مصر، القاهرة ـ بدون تاریخ.
- ٩- توملين (أ.و.ف): فلاسفة الشرق، ترجمة عبد الحميد سليم، دار المعارف،
   القاهرة ١٩٨٠م.
- ۱- ثیوکاریس کیسیدیس: هیراقلیطس ، ترجمة حاتم سلیمان، دار الفارابی، بیروت ۱۹۸۷م.
- ۱۱-جان بيارفرنار: أصول الفكر اليوناني، ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ۱۹۸۷م.

- ۱۲-جفرى بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة د. امام عبد الفتاح امام، سلسلة عالم المعرفة (۱۷۳)، الكويت ۱۹۹۳م.
- ١٣-جورج سارتون: تاريخ العلم ـ الجزء الأول ، ترجمة لفيف من العلماء، دار
   المعارف، القاهرة ـ الطبعة الثالثة ١٩٧٦م.
- ١٥-جورج سارتون: تاريخ العلم ـ الجزء الثانى ، ترجمة الفيف من العلماء، دار المعارف، القاهرة ـ الطبعة الثالثة ١٩٧٨م.
- ١٥-جورج سارتون: تاريخ العلم ـ الجزء الثالث ، ترجمة لفيف من العلماء، دار
   المعارف، القاهرة ـ الطبعة الثالثة ١٩٧٠م.
- 17-جون ويلسون: الحضارة المصرية، ترجمة د. أحمد فخرى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، بدون تاريخ.
  - ١٧- حامد عبد القادر: زرادشت الحكيم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة ١٩٥٦م.
- 1۸-حسام الدين الألوسى: بواكير الفلسفة قبل طاليس أو من المثيولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية، بيروت ١٩٨١م.
- 9 ا-د. حسن شحاته سعفان: كونفشيوس، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ.
- · ۲-روجیه جارودی: حوار الحضارات، ترجمة د. عادل العوا، منشورات عویدات، بیروت ـ الطبعة الثالثة ۱۹۸۲.
- ٢١-روصن Ruxin : وحدة الإنسان في فلسفة الصين القديمة، بحث نشر بمجلة " ديو جين" العدد ٨٤، مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة، ٩٨٩ ام.
- ٢٢-ريكس وورنر: فلاسفة الإغريق، ترجمة عبد الحميد سليم، الهيئة المصرية
   العامة الكتاب، القاهرة ١٩٨٥م.
- ٢٣-سرفيالى رادا كرشنا ود. شارازمور: الفكر الفلسفى الهندى، ترجمة ندرة اليازجي، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت ١٩٦٧م.
- ٢٢-سليمان مظهر: قصة الديانات، دار الوطن العربى للطباعة والنشر، بيروت،
   بدون تاريخ.

- ٢٥-سليم حسن: مصر القديمة ـ الجزء الرابع عشر، مطابع دار الكتاب العربى،
   القاهرة، بدون تاريخ.
- ٢٦-سوفاج (ميشلين). برمنيدس، ترجمة د. بشارة صارجي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٧.
- ۲۷-شارل فرنر: الفلسفة اليونانية، ترجمة تيسير شيخ الأرض، منشورات دار الأنوار، بيروت ١٩٦٨م.
- ۲۸-صمویل کریمر: من ألواح سومر، ترجمة طه باقر، تقدیم ومراجعة د. أحمد فخرى، مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجى بالقاهرة، بدون تاریخ.
- ٩٠-د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ــ الجزء الأول (مصر والعراق)، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة ــ القاهرة ١٩٨٢.
- ٣٠-د. عبد العزيز صالح: فلسفات نشأة الوجود في مصر القديمة، مجلسة " المجلة" ــ فبراير ١٩٥٩م، القاهرة ١٩٥٩م.
- ٣٦-د. عبد الغفار مكاوى: جذور الإستبداد ــ قراءة فى أدب قديم، سلسلة عالم المعرفة (١٩٢)، الكويت ١٩٩٤م.
- ٣٢-د. عبد الرحمن بدوى: ربيع الفكر اليوناني، وكالة المطبوعات بالكويت ودار القلم ببيروت، الطبعة الخامسة ٩٧٩م.
- ٣٣-د. عبد الرحمن بدوى: شخصيات قلقة فى الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٦٤م.
- ٣٤-د. عبد الرضا الطعان: الفكر السياسى فى العراق القديم، الجزء الثانى، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد ـ الطبعة الثانية ١٩٨٦م.
- ٣٥-د. عبد القادر حمزة: على هامش التاريخ المصرى القديم، الجزء الأول، دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٤١م.
- ٣٦-على زيعور: الفلسفات الهندية، دار الأندلس، بيروت ـ الطبعة الثانية ١٩٨٣م.
- ٣٧-د. على سامى النشار وآخرون: هيراقليطس ــ فيلسوف التغير وأثره في الفكـر الفلسفى، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٩م.
- ٣٨-د. على سامى النشار وآخرون: ديمقريطس ـ فيلسوف الذرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية ـ بدون تاريخ.

- ٣٩-فرانكفورت (هـ. وهـ. أ) وآخرون: ما قبل الفلسفة، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، مكتبة دار الحياة ببغداد، ١٩٦٠م.
- ، ٤-فيليب ويلرايت: هيراقليطس ، ترجمة عبده الراجحى، نشر ضمن كتاب: هيراقليطس ــ فيلسوف التغير" تأليف د. على سامى النشار وآخرون، دار المعارف ــ القاهرة ١٩٦٩م.
- 13-كاركو لاكوف: مسألة اللغة عند هير الليطس، نشر ضمن مجموعة لغة وأسلوب القدماء، مطبوعات جامعة الدولة في ليننجر إد ١٩٦٦م.
- ٤٢-كارل ياسبرز: فلاسفة انسانيون، ترجمة د. عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت وباريس، الطبعة الثالثة ١٩٨٨.
- ٤٣ كريل (ه. ج): الفكر الصينى من كنفوشيوس إلى ماوتسى تونج، ترجمة عبد الحميد سايم، الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٧١م.
  - ٤٤- كريم متى: الفلسفة اليونانية، مطبعة الإرشاد القومى، بغداد ١٩٧١.
- 60-لويس كاربنسكى: رياضيات المصربين القدماء وأثرها فى تقدم العلوم والعمران، مجلة "المقتطف" المصرية، سبتمبر ١٩٣٦م، القاهرة ١٩٣٦م.
  - ٤٦-ماجد فخرى: تاريخ الفلسفة اليونانية، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٩١م.
- ٧٤ مارتن برنال: أثينا أقريقية سوداء ـ الجذور الأفريقية والمشرقية للإغريق، نقله إلى العربية شوقى جلال ضمن كتابه " الحضارة المصرية ـ صراع الأسطورة والتاريخ"، سلسلة اقرأ (٦١٤)، دار المعارف، القاهرة ١٩٩٦م.
- ٨٤-د. محمد البهى: الجانب الإلهى فى التفكير الإسلامى، دار الكاتب العربى ، القاهرة ١٩٦٧م.
- 93-د. محمد على أبوريان: تاريخ الفكر الفلسفى ــ الجزء الأول، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، الطبعة الرابعة ١٩٧٢م، الطبعة الخامسة ١٩٧٨م.
  - ٥٠-د. محمد غلاب: الفلسفة الشرقية، مطبعة البيت الأخضر، القاهرة ١٩٣٨م.
- ٥-د. مصطفى النشار: المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال، مجلة كلية الآداب ... جامعة القاهرة، العددان ٤٦، ٤٧ لسنة ١٩٨٦م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٨م.

- ٥٢-د. مصطفى النشار: بتاح حوتب ــ رائد الفكر الأخلاقي في مصر القديمة، مجلة كلية الآداب ـ جامعة الإمارات، العدد السابع، العين ١٩٩١م.
- ٥٣-د. مصطفى النشار: اخناتون ـ الملك الفيلسوف، نشر ضمن كتاب " فلاسفة أيقظوا العالم، دار التقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٨٨.
- ٥٥-د. مصطفى النشار: فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة، مجلة كلية الآداب \_ جامعة القاهرة، مجلد ٥٥ العدد ٤ ، أكتوبر ١٩٩٥م.
- ٥٥-د. مصطفى النشار: فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية، مكتبة مدبولي ـ الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٨٨م.
- ٥٦-د. مصطفى النشار: نظرية المعرفة عند أرسطو، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٥م ـ الطبعة الثانية ١٩٨٧م.
- ٥٧-د. مصطفى النشار: نحو تأريخ جديد الفلسفة القديمة ــ دراسات فى الفلسفة المصرية واليونانية، وكالة زووم برس للإعلام، القاهرة ١٩٩٢م.
- ٥٥-د. مصطفى النشار: نظرية العلم الآرسطية ... دراسة فى منطق المعرفة العلمية عند أرسطو، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٦م.
- ٥٩-د. مصطفى النشار: مدرسة الاسكندرية الفلسفية بين النراث الشرقى والفلسفة اليونانية، دار المعارف، القاهرة ١٩٩٥م.
- ٦-د. مصطفى النشار: فلاسفة أيقظوا العالم، الطبعة الثانية،دار الكتاب الجامعي بالعين، الإمارات ١٩٩٠م.
- 71-د. نجيب بلدى : دروس فى تاريخ الفلسفة ، أعدها النشر الطاهر وعزيز وكمال عبداللطيف، دار توبقال للنشر، المغرب، الدار البيضاء ١٩٨٧م.
- ٦٢-هنرى توماس: أعلام الفلاسفة ـ كيف نفهمهم، ترجمة مترى أمين ومراجعة د.
   زكى نجيب محمود ، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٦٤م.
- ٦٣-هيجل (ج.ف.ف): محاضرات في فلسفة التاريخ ــ الجزء الأول ( العقل في التاريخ)، ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام ومراجعة د. فؤاد زكريا، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٧٤م.
- 37-هيجل (ج.ف.ف): محاضرات في تاريخ الفلسفة، ترجمة د. خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٦م.

- 70-ولترستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ببيروت ١٩٨٧م.
- 77-ول ديورانت: قصمة الحضارة ... المجلد الأول ... الجزء الأول (حضارة اليونان)، ترجمة محمد بدران، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثالثة ... القاهرة 1979م.
- ٦٧-ول ديورانت: قصة الحضارة المجلد الثانى الجزء الأول، ترجمة محمد
   بدران، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٦٩م.
- ٦٨-يان آسمان: ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة الإجتماعية، ترجمة د. زكية طبوزاده و د. عليه شريف، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٩٦م.
- ٦٩-يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، المطبعة الثالثة القاهرة ١٩٥٣م.

## ثانياً: المصادر والمراجع الأجنبية:

## (أ) المصادر الأجنبية:

- 1-Aristotle: Metaphysics, Translated into English by W.D.Ross, in "Great Books of the Western World", 8-1, Encyclopaedia Britannica Inc., London Chicago Tornto 1952.
- 2-Aristotle: On The Heavens, Translated into English by J.L. Stocks, in "Great Books Of the Western World", 8-1, Encyclopaedia Britannica, London 1952.
- 3-Aristotle: Physics, Translated into English by R. P. Hardie R.K. Gaye, in "Great Books of the Western World", London 1952.
- 4- Aristotle: On Sense and the Sensible, Translated into English by J. I. Beare, in "Great Books Of The Western World", London 1952.
- 5-Aristotle: De Plantis, translated into English By E.S. Forster, in "the Works of Aristotle" translated into English under the editorship of W.D. Ross, Vol. VI Opscula, Oxford, At the Clarendon Press 1961.
- 6-Aristotle: On Generation and Corruption, translated into English by H.H. Joachim, In " Great Books of the Western World", London 1952.
- 7-Aristotle: On the Soul De Anima, Translated by J. A. Smith, in "Great Books of the Western World" London 1952.
- 8-Freeman (K): Ancilla to the Pre Socratic Philosophers, Oxford Basil Blackwell 1948.
- 9-Freeman (K): The Pre Socratic Philosophers, Oxford Basil Blackwell 1946.
- 10-Heroduts: The Histories, Translated into English by Aubrey de Selincourt, Penguin Books, U.S.A. 1963.
- 11-Lao Tzu, The Sayings of Lao Tzu, Translated from the Chinese by Lionel Giles M.A., London, John Murray, Albenarle Street,w., 1937.

- 12-Plato: Protagoras, Translated into English by W. K.C. Guthrie, Penguin Books, New York, U.S.A. 1977.
- 13-Plato: Theaeteus, Translated into English by F.M. Cornford, in "Plato's Theory of Knowledge", Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1973.
- 14-Plato: Phaederus, translated into English by Jowett B., in "Books of the Western World", 7 Plato, Thirteth Printing, University of Chicago, 1988.
- 15-Plato: Phaedo, English Translation in "Great Books of the Western World", University of Chicago 1988.
- 16-Plato: Apology, English translation in "Great Books of the Western World" University of Chicago 1988.
- 17-Plutarch: The Live of the Noble Grecians and Romans, "Great Books of the Western World", Part 14 Plutarch, the J. Dryden Translation, University of Chicago 1988.
- 18-The Upanisads: Translated in Two Parst by F. Max Muller, Dover Publications, Inc., New York, 1962.

### (ب) المراجع الأجنبية:

- 1- Anscombe (G.E.M.): From Parmenides To Wittgenstein, Vol. I, Basil Blackwell, Oxford 1981.
- 2- Bailey (C.): The Greek Atomists and Epicurus, Oxford, At The Clarendon Press. 1928.
- 3- Burnet(J.): Greek Philosophy, Macmillan and Co. LTD, New York 1961, 1968.
- 4- Burnet(J.): Early Greek Philosophy, London 1949.
- 5- Burtt: The Metaphysical Foundation of Modern Physical Science, Routledge & Kegan Paul, Without Date.
- 6- Charles S. Prebish: Life of the Buddha, in Buddhism A Modern Perspective", Bennsy Lvania State University, U.S.A. 1975.
- 7- Cheny (S): Men Who have Walked with God, New York, First Delta Printing, U.S.A. 1974.
- 8- Ch'u Chai & Winbery Chai: Confucianism, Barran's Educational Series Inc., Woodbury, New York 1973.
- 9- Copleston (F.): A History of Philosophy Vol. I Part I, Image Books, New York 1962.
- 10- Cornford (f.M.): Greek Religious thought, edited by Ernst Barker, University of London, London 1923.
- 11- Comford (f.M.): From Religion to Philosophy, Harper Torchbook, New York 1957.
- 12- Damodaran (K.): Indian Thought Acritical Survey, Asia Publishing House, London, 1967.
- 13- Dumitriu (A.): History of Logic Vol. I, English ed., Abacus Press 1977.

- 14. Gomperz (Th.): Greek thinkers Vol. I, translated into English by G.G. Berry, John Morray, London 1939.
- 15- Guthrie (W.K.C.): A History of Greek Philosphy Vol. II, the Pre Socratic tradition From Parmenides to Democritus, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
- 16- Heath(T.): History of Greek Mathematics, Oxford 1921.
- 17- Jaeger (W.): The Theology of early Greek Philosophers, Clarendon Press, Oxford 1960.
- 18- Kirk (G.S.): Heraclitus- the Cosmic Fragment, Cambridge 1954.
- 19- Lemprier's Classiscal Dictionary of Proper Names Mentioned in Ancient Authors, Routledge& Kegan Paul LTD, London and Boston, reprinted 1972.
- 20- Luce (J.V.): An Introduction to Greek Philosophy, Thames and Hudson, U.S.A. New York 1992.
- 21- Matson (Wallce I.): A new History of Philosophy Vol. I, Harcourt Brace Jovanovich Inc., U.S.A. 1987.
- 22- Ross (S.W.D.): Aristotle, Methuen and Co. LTD, London, reprinted 1971.
- 23- Russell (B.): Mysticism and Logic, Union Books, London 1974.
- 24- Strodach (G.K.): The Philosophy of Epicurus, Northwestern University Press, U.S.A. 1963.
- 25- Whitehead (A.N.): Science and Modern World, Collier -Macimillan, Canda 1967.
- 26- Windleband: History of Ancient Philosophy, translated into English by H.E. Cushman, Dover Publications inc., New York 1956.
- 27- Zeller (E.): Outline of the History of Greek Philosophy, translated into English by L.R. Palmer, thirteenth ed., Dover Publication inc., New York 1980.

## المحتويات

| رقم الصفح                               | الموضوع        |
|-----------------------------------------|----------------|
| Υ ,                                     | الإهداء        |
| ٩ ,                                     | تصدير          |
| الباب الأول                             |                |
| مدخل عام                                |                |
| مشكلات التأريخ للفاسفة                  | القصل الأول: ١ |
| 71                                      | تمهيد:         |
| يى التأريخ للفلسفة                      | أولاً: جدو     |
| چ التاريخ                               | -              |
| نشأة الفلسفة في الشرق القديم            | الفصل الثاني:  |
| ة نشأة الفلسفة                          | أولاً: مشكلاً  |
| ح من فلسفات الشرق القديم                |                |
| فلسفة المصرية القديمة                   |                |
| أ) أهم الأفكار الفلسفية في مصر القديمة  | )—             |
| ب) بتاح حوتب وفلسفته الأخلاقية          | (د             |
| جـ) اخناتون وفلسفته الدينية والإجتماعية | <b>-)</b>      |
| لسفة الصينية القديمة                    | (۲) القا       |
| أ ) فلسفة كونفشيوس                      | )              |
| ب) لاؤتسى والغِلسفة الطاوية             | (د.            |
| سفة الهندية القديمة                     | ملفاا (٣)      |
| ) خصائص الفلسفة الهندية                 | 1)             |
| ) الفلسفة في الأوبانيشاد                | (ب             |
| ـ) بوذا والفلسفة البوذية                | (جـ            |

| رقم الصنف | الموضوع                                              |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 00        | (٤) الفلسفة الفارسية القديمة                         |
| 00        | (١) الصورة العامة للفلسفة الفارسية                   |
|           | (ب) زرادشت والزرادشتية                               |
| ٥٩        | (٥) الفلسفة البابلية القديمة                         |
| ٦٠        | (أ) أصل الكون وفلسفة نشأة الوجود والعالم             |
| 77        | .(ب) ملحمة جلجامش وفلسفة الحياة والموت               |
|           | الفصل الثالث: خصائص الفلسفة اليونانية في عصرها الأول |
| ٦٧        | تمهيد: عوامل ازدهار الفلسفة في اليونان القديمة       |
| ٠ ٨٦      | (١) اثارة معظم المشكلات الكبرى في الفلسفة            |
| ٠ ٨٦      | (أ) مشكلة تفسير الطبيعة                              |
| ٦٩        | (ب) مشكلات وقضايا الإنسان                            |
| ٧٠        | (جـ) مشكلة الألوهية                                  |
| ٧١        | (٢) التحليل النقدى لكافة القضايا والمشكلات           |
| ٧٣        | (٣) التجديد والنطور المستمرين                        |
| ٧٣        | (أ) الإنتقال من الميثولوجيا إلى الغلسفة              |
|           | (ب) الإنتقال من البحث المادى في أصل العالم           |
| ٧٤        | إلى البحث المثالى فيه                                |
|           | (جـ) التأرجح بين الذاتية والممارسات السرية           |
| ٧٥        | وبين الإندماج والتفاعل مع المجتمع                    |
| ٧٦        | (٤) الإهتمام بالدين والعلوم والفنون والآداب          |
| ΥΥ        | (٥) الإعتقاد بأن لاشئ يأتي من لاشئ                   |
| V9        | هو امش ومر اجع الباب الأول                           |

# الباب الثاني

## القلسقة اليونانية

# من فلاسفة ملطية حتى المدرسة الإيلية

| لقصل الأول: الطبيعيون الأواتل في القرن السادس قبل الميلاد ٥٩ |
|--------------------------------------------------------------|
| أولاً: فلاسفة ملطية                                          |
| تمهيد: ملطية وظهور الفلسفة عند اليونان ٩٧                    |
| تعمير (۱) طاليس                                              |
| أولاً: حياته وآراؤه العلمية والعملية                         |
| ثانياً: فلسفته الطبيعية                                      |
| (۲) انکسیمندر                                                |
| أولاً: حياته وآراؤه العلمية                                  |
| ثاتيا: فلسفته الطبيعية                                       |
| ثَالثًا: نظريته في النَّطور                                  |
| (۳) انکسیمانس                                                |
| أولاً: حياته وآراؤه العلمية                                  |
| ثانيا: فلسفته الطبيعية                                       |
| ثَالثًا: رأيه في النفس والألوهية                             |
| عقيب على فلاسفة ملطية                                        |
| اتياً : هيراقليطس الإقسوسى                                   |
| ته هيد:                                                      |
| أولاً:مدينة افسوس وحياة هيراقليطس                            |
| تَّاتيـــاً: كتاباته وأسلوبه                                 |
| تَّالتُّاءُ: اللوغوس عند هير اقليطس                          |
| رابعاً: المعرفة عند هيراقليطس                                |
| خامساً: فلسفته الطبيعية والميتافيزيقية                       |
| (أ) الفار كجوهر للعالم                                       |

| ضوع رقم الصفحة                                      | المود    |
|-----------------------------------------------------|----------|
| (ب) الإحتراق الكلى والدورات الكونية                 |          |
| (حـ) صراع الأضداد ووحنتها                           |          |
| سادساً: نظريته عن النفس الإنسانية وفلسفته الأخلاقية |          |
| سابعاً: فلمنفته السياسية                            |          |
| <b>تَّامَنَا</b> ُ: تَأْثَيْر هيراقليط <i>س</i>     |          |
| مل الثاثى: المدرسة الفيثاغورية                      | القص     |
| تمهيد                                               |          |
| أولاً: فيثاغورس: حياته ومدرسته                      |          |
| (أ) مكانته الفكرية                                  |          |
| (ب) ساموس ونشأة فيثاغورس                            |          |
| (جــ) كروتونا وتأسيس الجماعة الفيثاغورية            |          |
| (د) شخصية فيثاغورس ونظام المدرسة                    |          |
| اتياً: فلسفتهم الطبيعية                             | ţ        |
| الثَـاَ: مذهبهم الدينى                              |          |
| إبعاً: مذهبهم الأخلاقي                              |          |
| فلمسا: العلوم الفيثاغورية                           | <b>.</b> |
| (أ) الحساب والهندسة                                 |          |
| (ب) الموسيقي                                        |          |
| (جـ) الطب                                           |          |
| الاساً: التأثير الفيثاغوري                          |          |
| ل الثالث: اكسيتوفان                                 |          |
| ) Y O                                               | _        |
| يلاً: حياته وشعره                                   |          |
| اثياً: فلسفته الطبيعية                              |          |
| الثَّأَ: فلسفته الإلهية                             | 2        |
| (أ) الجانب النقدى من نظريته حول الألوهية            |          |
| (ب) الجانب الإيجابي من نظريته حول الألوهية          |          |

•

| رقم الصفحا                          | الموضوع                 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| الإيلية                             | الفصل الرابع: المدرسة   |
| 140                                 | <del>118 -</del> 1      |
|                                     | (۱) بارمنیدس            |
| 1AY                                 | أولاً: حياته وكتاباته.  |
| ورموزها                             | تُأتياً: مقدمة القصيدة  |
| معنى الوجود الحقيقي١٩٠              | ثالثاً: طريق الحق وا    |
| ناسفته الطبيعية                     | رابعاً: طريق الظن وا    |
|                                     | (۲) زینون               |
| 199                                 | تمهید                   |
| 199                                 | أولاً: حياته وكتاباته.  |
| عند زينون                           | ثانياً: المنهج الجدلى   |
| للية في ابطال الكثرة                | ( أ ) حججه الجد         |
| بطال الحركة                         | (ب) حججه فی ا           |
| -<br>-                              | (۲) مليسو               |
| Y.V                                 | أولاً: حياته وكتاباته   |
| Υ•٨                                 | ثاتياً فلسفته           |
| لإيليةلاتا                          | تعقيب على المدرسة ا     |
| ، الثاني                            | هوامش ومراجع البانب     |
| الباب الثالث                        |                         |
| طبيعيون في القرن الخامس قبل الميلاد | N .                     |
| اس                                  | الفصل الأول: انكساجور   |
| Yor                                 | تمهيد                   |
| ۲٥٣                                 | أولاً: حياته وكتاباته   |
| 707                                 | ثانياً: فلسفته الطبيعية |
| فة ونظرياته العلمية                 | ثالثاً: آراؤه في المعر  |

| رقم الصفحة | الموضوع                               |
|------------|---------------------------------------|
| 717        | رابعاً: تأثير انكساجوراس              |
|            | الفصل الثاتى: انبادوقليس الأكراجاسى   |
| 771        | <u>144</u> 5                          |
| 771        | أولًا: حياته وكتاباته                 |
| 740        | ثانياً: نظريته في المعرفة والإدراك    |
| 7YY        | (أ) تفسيره لعملية الإدراك عموماً      |
| راس        | (ب) الإدراك الحسى وكيفية عمل الحو     |
| 7.87       | (د)المعرفة العقلية وكيفية عمل العقل   |
| YAY        | ثالثاً: فلسفته الطبيعية               |
| ۸۸۸        | رابعاً: آراؤه العلمية                 |
|            | القصل الثالث: المدرسة الذرية          |
| 790        | ئى ھىد                                |
|            | أولاً: لوقيبوس: حياته وكتاباته        |
| Y9Y        | تُانياً: ديمقريطس                     |
| ٣٠٠        | ثالثاً: الفلسفة الطبيعية للذريين      |
| ض الذرة    |                                       |
| ٣٠٢        | (ب) صفات الذرات                       |
| ٣٠٤        | (ج) نشأة العالم الطبيعي               |
| في النفس   | (د) نشأة الكائنات الحية ونظريتهم      |
| ٣٠٧        | (هـ) وجود الآلهة                      |
| ٣٠٩        | رابعاً: نظرية المعرفة                 |
| ٣١٢        | خامساً: فلسفة الأخلاق                 |
| ۳۱۷        | هوامش ومراجع الباب الثالث             |
|            | قائمة يأهم المصادر والمراجع - الجزء ا |
|            | أه لأ: المصادر والمراجع العربية       |

;

| ۳٤٥ | (أ) المصادر العربية               |
|-----|-----------------------------------|
|     | (ب) المراجع العربية               |
| ToT | ثاتياً: المصادر والمراجع الأجنبية |
| ToT | (أ) المصادر الأجنبية              |
| 700 | (ب) المراجع الأجنبية              |
| ToV | فهرس الموضوعات                    |
| 770 | كتب أخرى للمؤلف                   |

# كتب أخرى للمؤلف

### ١ ... فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية:

- ـ صدرت الطبعة الأولى عن دار التنوير ببيروت عام ١٩٨٤م.
- صدرت الطبعة الثانية عن مكتبة مدبولي بالقاهرة عام ١٩٨٨م.
- ـ صدرت الطبعة الثالثة عن مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة عام ١٩٩٧م.

#### ٢ ـ نظرية المعرفة عند أرسطو:

- ـ صدرة الطبعة الأولى عن دار المعارف بالقاهرة عام ١٩٨٥م.
  - ـ صدرت الطبعة الثانية عن نفس الدار عام ١٩٨٧م.
  - ـ صدرت الطبعة الثالثة عن نفس الدار عام ١٩٩٥م.

#### ٣ ـ نظرية العلم الأرسطية ـ دراسة في منطق المعرفة العلمية عند أرسطو:

- \_ صدرت الطبعة الأولى عن دار المعارف بالقاهرة عام ١٩٨٦م.
  - \_ صدرت الطبعة الثانية عن نفس الدار عام ١٩٩٥م.

#### ٤ \_ فلاسفة أيقظوا العالم:

- \_صدرت الطبعة الأولى عن دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة عام ١٩٩٨م \_\_ صدرت الطبعة الثانية عن دار الكتاب الجامعي بالعين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام ١٩٩٠م.
- مـ نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة ـ دراسات في الفلسفة المصرية
   واليوناتية:

- صدرت الطبعة الأولى عن وكالة زووم برس للإعلام بالقاهرة عام ١٩٩٢م. - صدرت الطبعة الثانية عن مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة عام ١٩٩٧م.

## ٢ \_ نحو رؤية جديدة للتأريخ الفلسفى باللغة العربية :

ـ صدرت الطبعة الأولى عن وكالة زووم برس للإعلام بالقاهرة عام ١٩٩٥م.

### ٧ \_ فلسفة التاريخ \_ معتاها ومداهيها:

ـ صدرت الطبعة الأولى عن وكالة زووم برس للإعلام بالقاهرة عام ١٩٩٥م.

٨ ـ مدرسة الاسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقى والفلسفة اليونانية :

ـ صدرت الطبعة الأولى عن دار المعارف بالقاهرة عام ١٩٩٥م.

## ٩ ـ التفكير الفلسفى للصف الثالث الثانوى الأدبى (بالاشتراك):

\_ صدرت عن وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية \_ المتحدة \_ دار الغرير للطباعة والنشر \_ دبي ١٩٩٥م.

## ١٠ - التفكير المنطقى المصف الثالث الثانوى الأدبى (بالاشتراك):

- صدر عن وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة ـ دار الغرير للطباعة والنشر ـ دبى ١٩٩٥م.

١١ - مكاتبة المرأة في فلسفة أفلاطون - قراءة في محاورتي الجمهورية والقواتين :

ـ صدر عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ٩٩٧ م.

١٢ ـ من التاريخ إلى فلسفة التاريخ \_ قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان:

- \_ صدر عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع \_ القاهرة ١٩٩٧م.
  - ١٣ \_ المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية:
- \_ صدر عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع \_ القاهرة ١٩٩٧م.
  - ١٤ \_ مدخل لقراءة الفكر الفلسفى عند اليونان:
- \_ صدر عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع \_ القاهرة ١٩٩٧م.
  - ١٥ \_ مدخل جديد إلى الفلسفة :
- \_ صدر عن دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع \_ القاهرة ١٩٩٧ م.
  - ١٦ ــ تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى (الجزء الثانى) :
     السوفسطانيون ــ سقراط ــ أفلاطون
    - \_ تحت الطبع .
  - ۱۷ ـ تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقی (الجزء الثالث) : من أرسطو حتى ماركوس أوريللوس
    - \_ تحت الطبع
    - ١٨ \_ تطور الفكر السياسي القديم من صواون حتى ابن خلدون :
      - ـ تحت الطبع -

## هذا الكتاب

يقدم هذا الكتاب تأريخاً جديداً للفلسفة اليونانية باعتبارها حلقة من حلقات الفكر الفلسفى القديم؛ فقد سبقها في نظر المؤلف الفكر الفلسفى في بلاد الشرق القديم وتبعها الفكر الفلسفي في مدرسة الأسكندرية الفلسفية.

ويتبع المؤلف نهجا جديداً في تأريخه، فيقسم تاريخ الفلسفة اليونانية إلى قسمين، ما قبل السوفسطائيين وما بعدهم حيث يعتبر أن تميز الفكر اليوناني قد بدأ مع السوفسطائيين، وأنهم يمثلون في رأيه الصورة الحقيقية للروح اليونانية.

ويتناول الجزء الأول الفكر الفلسفى السابق على السوفسطائيين حيث يستعرض نشأة الفلسفة فى الشرق القديم ثم يؤرخ لفلاسفة اليونان بدءاً من فلاسفة ملطية حتى المدرسة الذرية من منظرر شرقى مفاده أن فهم مذاهب هؤلاء الفلاسفة لا يكتمل إلا برد أفكارهم إلى أصولها الشرقية ومقارنتها بمثيلتها لدى فلاسفة الشرق القديم.

أنه يؤرخ لهؤلاء الفلاسفة اليونسان باعتبارهم وأفكارهم أبناء البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى نشأوا فيها وعايشوها وتأثروا بها وعبروا عنها أوحلموا بتغييرها إلى الأفضل.

ويمتاز هذا التأريخ الجديد للفلسفة اليونانية باستناد مؤلف السي الشفرات والنصوص التي تركها هؤلاء الفلاسفة، واستفادته اللامحدودة بكل ما كتب من دراسات متخصصة حولهم. كما يمتاز بأسلوب صاحبه السلس البذي يعرض لأعقد الأفكار الفلسفية وأقدمها بعبارة واضحة المردة.

لكل ذلك فهو كتاب جدير بالقراءة من المتخصصين ومن عشاق الفكر اليوناني على حد سواء.